







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما الفيافة من الماني ا

اسجب زالشاني

تحقسين جبرلكئِئارلگيراج

عالم الكتب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بيروت ـ المسزرصة بناية الايمان ـ السطابس الاول ـ ص.ب. ٢٧٢٣ تلفون : ٣٠٦٦٠ ـ ٢٣٣٩٠ ـ برقياً : نابملبكي ـ تلكس : ٢٣٣٩٠

## السابع والعشرون من خلفاء بني العباس بالعراق المقتدى بأمر الله

وهو أبو القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم بأمر الله .

وأمه أم ولد اسمها أرجوان ، عمرت عمرا طويلا حتى أدركت خلافته وخلافة ابنه المستظهر وخلافة ابن ابنه المسترشد. كان قوى النفس عظيم الهمة ، بويسع له بالخلافة بحضور مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير ابن جَهِير (۱) والشيخ أبي إسحاق الشيرازى وابن الصباغ ونقيب النقباء ابن الزينبي ، والقاضي أبي عبدالله الدامغاني وغيرهم من الأعيان ، في ثالث عشر شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة ، وبقى حتى توفى فجسأة يوم السبت خامس عشر المحرم سنة سبع وثمانين وأبعمائة . وعمره ثمان وثلاثون سنسة وثمانية أشهر وأيام ، ويقال إن شمس النهار القهرمانة سمته . ومدة خلافته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر .

<sup>(</sup>۱) ضبطه ابن خلكان في ترجمته له بفتح الجيم أما في كتاب معجم الأنساب فيضبط بالتصغير انظر فيه ص ٢٣

#### الحوادث والماجريات في خلافتــه

في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة أرسل المقتدى بأمر الله (١٩٧) الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رسولا إلى السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق السلجوق وإلى وزيره نظام الملك يشكو من عميد العراق أبى الفتح بن أبي الليث . فأكرم السلطان ملكشاه ونظام الملك الشيخ أبا إسحاق ، وجرى بينه وبين إمام الحرمين مناظرة بحضرة نظام الملك ، وعاد بالإجابة إلى ما التمسه الخليفة ، ورُفعت يدُ العميد عن جميم ما يتعلق بالخليفة . ثم سار السلطان ملكشاه من أصفهان إلى حلب ، فدخلها في جمادي الآخرة سنة تسع وتسعين وأربع مائة ، ثم سار عن حلب ودخل بغداد في ذي الحجلة من هذه السنة المذكورة، وهو أول قدومه إلى بغداد، واجتمع بالمقتدى الخليفة ، ثم خرج إلى الصيد ، ثم عاد إلى بغداد ، واجتمع بالمقتدى ، وأقام بها إلى صفر سنة ثمانين وأربع مائة ، ثم عاد إلى أصفهان ، ثم عاد إلى بغداد في رمضان سنة أربع وثمانين وأربع مائة ، ووصل إليه أخوه تُتُش بن ألب أرسلان ، وعمل الميلاد ببغداد، واحتفل له الناس احتفالا عظيما،

وأكثر الشعراءُ من وصف تلك الليلة ، وأمر ببناء الجامع المعروف بجامع السلطان ببغداد ، وابتدأ كبار أمرائه بعمل مساكن لهم ببغداد ينزلون فيها ، فلما قدموا بغداد تفرّق شملهم بالموت والقتل عن قريب . ثم قتل السلطانُ ملكشاه وزيره نظام الملك وهو عائد إلى بغداد في سنة خمس وثمانين وأربيع مائة ، ودخل السلطان ملكشاه بغداد في الرابع والعشرين من رمضان سنة خمس وثمانين وأربع مائة ، ثم خرج من بغداد للصيد وعاد في ثالث شوال مريضًا ، فتوفى ليلة الجمعة نصف شوال المذكورة ، وكان من أجمل الناس صورة ومعنى ، (٩٧ ب ) وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام، ومن أقاصي بلاد الإسلام إلى آخر بلاد اليمن ، وحملت له ملوك الروم الجزية، وكانت أيامه أيام عدل وإدرار أرزاق ، وكان مُغرى بالصيد، وكان يتصدق بعدد كل وحش يصيده بدينار ، حتى أنه صاد مرة عشرة آلاف صيد فتصدق بعشرة آلاف دينار . ولما مات أَخفت زوجتُـه تركانُ موتَه ، وفرقت المال في العساكر ، وسارت إلى أصفهان فاستحْلَفَتهم لولدها محمود ابن ملكشاه ، وهو ابن أربع سنين وأشهر ، وخطبت له

فى بغداد وغيرها ، ثم تحرك تُتُش بن ألب أرسلان من دمشق بعد موت أخيه ملكشاه ، لطلب السلطنة ، ومعه آق سنقر صاحب حلب ، واستولى على الموصل ، وأرسل إلى بغداد يطلب أن يُخطب له ، فتوقفوا فى إجابته لذلك ، وأقبل بركيارق (۱) بن ملكشاه ، بن ألب أرسلان للقائه ، فعاد تتش إلى الشام ، وقدم بركيارق بغداد وخُطب له بها فى رابع المحسرم سنة سبع وثمانين وأربع مائة ، وبقى الأمر ببغداد وغيرها بيد بركيارق إلى ما بعدخلافة وبقى الأمر ببغداد وغيرها بيد بركيارق إلى ما بعدخلافة المقتدى . وفى أيامه فى سنة أربع وثمانين وأربع مائة استولت الفرنج على جزيرة صقلية ، وانتزعتها من يد نواب المستنصر العلوى . أولاده منهم المستظهر بالله الآتى ذكره .

### ولايات الأمصار في خلافته

كان على مصر فى أيامه المستنصر بالله الفاطمى، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتدى، وكان القائم بتدبير دولتــه وزيره بدر الجمالى .

وكانت دمشق قد خرج عنها أنوشتكين الدِّزبري

<sup>(</sup>١) في الأصل يكتب : تركيارق . والتصويب من صبح الأعشى ح ٤ ص ٤٤٧ .

فتغلب عليها أتسز بن أرتق الخُوارزمى أحد أمراء السلطان (٩٨) ملكشاه السلجوق في سنة ثمان وستين وأربع مائة ، وقطع الخطبة بها للمستنصر الفاطمي ، وخطب للمقتدى العباسي ، ومنع الأَذان : بحي على خير العمل ، ولم يخطب بعدها بالشام لأَحد من الفاطميين ، وبقى بها إلى ما بعد خلافة المقتدى .

وكان على حلب محمود بن شبل الدولة ، فبقى بها حتى توفى فى ذى الحجة سنة ثمان وستين وأربع مائة ، وملكها بعده ابنه نصر بن محمود ، فبقى حتى قتله التُرْكُمان ، وملكها بعده أخوه سابق بن محمود ، ثم انتزعها منه شرف الدولة مُسلم بن قريش صاحب الموصل ، فى صفر سنة سبع وسبعين وأربع مائة ، وملكها بعده أخوه إبراهيم بن قريش ، ثم انتزعها منه تُتُش بن ألب أرسلان السلجوق صاحب دمشق ، فى السنة المذكورة ، ثم انتزعها منه السلطان ملكشاه السلجوق ، وسلمها إلى قسيم الدولة منه السلطان ملكشاه السلجوق ، وسلمها إلى قسيم الدولة آقسنقر ، ثم استعادها تُتُش بن ألب أرسلان المقدم ذكره بعد موت ملكشاه ، واستضافها إلى دمشق ، وانبسط بعد موت ملكشاه ، واستضافها إلى دمشق ، وانبسط

ملكه حتى ملك بعد ذلك أذربيجان، وبقى إلى ما بعد خلافة المقتدى .

وكان على مكة محمد بن جعفر ، فانقطع ما كان يصل إلى أمير مكة من العراق بعد موت القائم ، فقطع الخطبة للعباسيين ، ولما ولى المقتدى أرسل إليه بمال فأعاد الخطبة للعباسيين ، وجهز منبرا إلى مكة وكتب اسمه عليه بالذهب ، فوقعت الفتنة بين الشيعة وأهل السنة . فكسر المنبر وأحرق ، واستمرت الخطبة للعباسيين بعد ذلك إلى أن مات السلطان ملكشاه السلجوق في سنة ست (١) وثمانين وبطل وأربع مائة ، فانقطعت الخطبة من مكة للعباسيين ، وبطل الحج من العراق ، وبقى (٩٨ ب ) محمد بن جعفر على إمارته بمكة إلى ما بعد خلافة المقتدى . ولم أدر من كان على المدينة في خلافته .

وكان على اليمن سعيد بن نجاح ، ثم غلب على المُلْكُ المَكلُ للهُ المُكلُ المُكلُ المُكلِّم أَحمد بن على الصُّلَيْحي في سنة خمس

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى ح ٤ ص ٢٧٠ علق على هذا بكلمة : لعله خمس كما يوُخذ من تاريخ أبىالفداء .

وسبعين وأربع مائة (١) ثم عاد ابن نجاح وملك زبيد في سنة تسع وسبعين وأربع مائة ، ثم عاد الملك المكرم وملكها وقتل سعيدًا ، في سنة إحدى وثمانين وأربع مائة ، وملك بعده ابن عمه أبو حِمْير سبأ ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتدى .

وكان ما وراء النهر بيد ملوك تركستان .

وكانت خراسان بيد ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ، وفي سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة سار إلى ما وراء النهر وملك بُخارا وسمرقند وانتزعها من يد أحمد خان أحد ملوك تركستان ، وانتهى ملكه إلى كاشغر (۲) . ثم استقرت بيد أحمد خان المقدم ذكره ، وبقى حتى قُتل بالزندقة في سنة ثمان وثمانين وأربع مائة ، واستقر ابن عمه مسعود مكانه ، وبقيت خراسان بيد [ملكشاه بن] ألب أرسلان حتى توفي سنة خمس وثمانين وأربع مائة ، وملكها بعده أخوه أرسلان أرغون بن ألب أرسلان ، فبقى بها حتى قتله بعض غلمانه في المحرم من هذه السنة ، ولما قتل أرسلان ، فبقى بها حتى قتله بعض غلمانه في المحرم من هذه السنة ، ولما قتل أرسلان ، فبقى بها حتى قتله بعض غلمانه في المحرم من هذه السنة ، ولما قتل أرسلان ، فبقى بها حتى قتله بعض غلمانه في المحرم من هذه السنة ، ولما قتل أرسلان المنت ثمانين وأربعائة وقبل سنة ثمانين » ولمل

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى حـ ٥ ص ٢٨ : في سنة إحدى وتمانين واربعمائة وقيل سنة تمانين » ولعل فيه سقطاً كبيرا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل كالشعر

أرغون ، سار بركيارق بن ألب أرسلان إلى خراسان ، فملكها ، وأرسل إلى ما وراء النهر فخطب له هناك ، وسلم خراسان إلى أخيه سنجر بن ملكشاه ، وجعل وزيره أبا الفتح بن الحسين الطغراى .

وكانت غزنة وما معها بيد الملك المؤيد إبراهيم بن مسعود ، فتوفى فى سنة إحدى وثمانين وأربع (١) مائة ، وملك بعده ابنه مسعود بن إبراهيم ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتدى .

وكان على إفريقية تميم بن المعز بن باديس ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتدى .

وكان على (٩٩ ا) الغرب الأقصى أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين أول ملوك المرابطين من لَمْتُونه من البربر ، واستولى على الغرب الأوسط وانتزعه من يد بنى باديس ، واستضافه إلى الغرب الأقصى ، وبقى إلى ما بعد خلافة المقتدى .

وأما الأندلس فكانت بيد ملوك الطوائف ، على ما تقدم.

<sup>(</sup>١) في الأصل إحدى وأربعين وأربع مائة والتصويب من صبح الأعشى ح ٤ ص ٤٤٨

فكانت إشبيلية بيد المعتمد بن عباد ، فبقى حتى غلب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على الأندلس ، فقبض عليه سنة أربع وثمانين وأربع مائة ، واعتقله إلى أن مات سنة ثمان وثمانين وأربع مائة . وبقيت بيده حتى مات ...

وكانت قرطبة بيد سراج الدولة بن عباد ، فبقى بها حتى قُتل فى سنة سبع وستين وأربع مائة [قتله ابن عكاشة] (١) ودعا بها على المنابر ليحيى بن إسماعيل بن ذى النون ، وقتل بها مسموما (٢) ثم تملكها المعتمد بن عباد فى سنة أربع وثمانين وأربع مائة .

وكانت بطليوس بيد المتوكل بن الأفطس، فبقى حتى قتله أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، سنة تسع وثمانين وأربع مائة، فبقيت بيده حتى مات.

وكانت طليطلة بيد المأمون بن الظافر [ إسماعيل بن عبد الرحمن] ذي النون حتى مات مسموما سنة سبع

<sup>(</sup>١) الزيادة من صبح الأعشى حـ ٥ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في هامش صبح الأعشى يؤخذ من العبر ح ٤ ص ١٥٥ أن الذى قتل مسموما هو سراج الدولة

وستين وأربع مائة ، وولى بعده طليطلة حافدُه القادر يحيى ابن إسماعيل بن المأمون ، فغلبه عليها الطاغية أدفونش ، مَلَكَ طليطلة واقتلعها منه في سنة ثمان وسبعين وأربع مائة ، وهي بيد الفرنج إلى الآن .

وكانت سرقسطة بيد المقتدر أحمد ، فبقى حتى مات سنة أربع وسبعين وأربع مائة ، وولى بعده ابنه المؤتمن يوسف ، وكان له اليد الطولى فى العلوم الرياضية ، وله فيها التآليف الجليلة ، ومات سنة ثمان وسبعين وأربع مائة ، وولى بعده ابنه المستعين أحمد ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتدى .

وأما دانية ومَيُورقه فكانتا بيد إقبال الدولة على ، من عقب (١) المنصور (٩٩ ب) ابن أبي عامر ، فدام ملكه بها ثلاثا وثلاثين سنة ، ثم غلبه المقتدر بن هود على دانية ، ونقله إلى سَرَقُسْطة ، فمات بها سنة أربع وسبعين وأربع مائة (٢) واستخلف على ميورقه صهره سليمان بن مشكيان ،

<sup>(</sup>۱) الذي في صبح الأعشى حـ ه ص ٢٥٦ أن أباه مجاهدا مولى المنصور وقدم ذلك أيضا في اللوحة (٩٦ ب).

<sup>(</sup>٢) الذى في صبح الأعشى حـه ص ٢٥٦ وبه يستقيم الكلام . : وبقى الأغلب مولى مجاهـــد على ميورقة وكان كثير الغزو في البحر فاستأذن على بن مجاهد في الغزو واستخلف . . .

فمات بها بعد خمس سنين ، فولّى مكانه ناصر الدولة مُبَشِّرًا ، فأقام خمس سنين أيضاً ، وتغلب عليه المقتدر بن هود . فاستقل مبشر بميورقة ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة المقتدى .

# الثامن والعشرون من خلفاء بني العباس بالعراق الثامن والعشرون من خلفاء بني الله

وهو أبو العباس أحمد بن المقتدى بالله المقدم ذكره ، بويسع له بالخلافة بعد موت أبيه فى منتصف المحرم سنة سبع وثمانين وأربع مائة . وعمره يومئذ ست عشرة سنة وشهران ، وقام ببيعته السلطان بَرْ كيارق بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق . وبقى حتى توفى فى السادس عشر من ربيسع الآخر سنة ثنتى عشرة وخمس مائة ، وعمره إحدى وأربعون (۱) سنة وستة أشهر وأيام . ومدة خلافته أربع وعشرون سنة وثلاثة أشهر وأحد وعشرون يوما ، وكان له من الأولاد المسترشدوالمقتفى ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : وأربعين .

#### الحوادث والماجريات في خلافته

لما ولى الخلافة قام بتدبير دولته السلطان بَركيارق بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ثم غلب تُتُش بن ألب أرسلان على حلب وحرَّان والرها والبلاد الجزرية وديار بكر وخلاط وأذربيجان وهَمَذان ، وكمل عسكره خمسين ألف مقاتل ، وبعث يطلب أن يخطب له ببغداد عن المستظهر (١٠٠٠) الخليفة ، فأجيب إلى ذلك ، وخطب له ، بها وسار بركيارق(١) إلى أصفهان ، وبها أخوه محمود ، فمرض محمود فمات في سلخ شوال سنة سبع وثمانين وأربع مائة ، واستقر بركيارق في السلطنة مكانه ، ثم سار بركيارق إلى عمه تتش فالتقيا على القرب من الريّ ، وانهزم عسكر تتش وقتل في المعركة في صفر من هذه السنة، واستقامت السلطنة لبركيارق، ثم سار بركيارق في سنة ثلاث وتسعين وأربع مائة ودخل بغداد، وأعيدت له الخطبة في صفر من هذه السنة . ثم خرج بركيارق من بغداد ، وسار لحرب أُخيه محمد، وقصد الرَّى فنزلها ، ثم سار

<sup>(</sup>١) يكتب دامما : تركيارق وقد سبق التنبيه إلى تصحيحه وانظر معجم الأنساب ص ٧٣.

بركيارق من الرى إلى بغداد، وضاقت عليه الأمور، فطلب من الخليفة مالاً يستعين به ، فحمل إليه الخليفة تحمسين أَلف دينار ولم يكفه ذلك حتى مديده إلى مال الرعية ، وسار محمد بنملكشاه بن ألبأرسلان ومعه أخوه سنجر في طلب بركيارق ، حتى وصل إلى بغداد وبركيارق مريض قد اشتد به المرض وأيس منه ، فتحول إلى الجانب الغربي محمولا ، ثم وجد خفـــ ، فسار عن بغداد إلى واسط ، ودخل محمد وسنجر إلى بغداد، فشكى إليهما المستظهر سوء سيرة بركيارق، وخطب لمحمد ببغداد في سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة . وكان بين محمد وبُركيارق حروب آخرها أن حصل الصلح على بلاد لكل واحد منهما يُخْطب له فيها ، ولما وصل خبر الصلح إلى المستظهر خطب ببغداد لبَركيارق ، وأُقيم إيلغازي بن أرتق شحْنَةً (١) له ببغداد . ثم توفى بَركيارق فى ثانى شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وأربسع مائة على القرب من أصفهان ، فحُمل إليها فدفن فيها بعد أن حلف العسكر لولده ملكشاه بن بَركيارق على أن يكون سلطانا (٢) مكانه ، وعمره

<sup>(</sup>١) الشحنة من أقامهم الملك لضبط البلد أو الربيطة من الخيل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سلطان.

(۱۰۰ ب) يومئذ أربع سنين وأربعة أشهر ، وجعل الأمير أياز أتابِكه ، فكانت سلطنة بركيارق اثنتي عشرة سنة وأربعة أشهر ، قاسَى فيها عدَّة حروب .

و من غريب شأنه أنه كان كلما خُطب له ببغداد وقع فيها الغلاء ولما مات بركيارق سار أياز ومعه ملكشاه بن بركيارق ودخلوا بغداد في سابع عشر ربيع الآخر ، وخطب للكشاه بنبركيارق بجوامع بغداد بعد موت بركيارق ، ثمسار أخوه السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان إلى بغداد ، ونزل بالجانب الغربي ، وبقى أياز وملكشاه بالجانب الشرقى ، وجرى بينهما مراجعات ، كان آخرها أن حلف السلطان محمد لابن أخيه ملكشاه وأتابكه أياز، وحضر آياز والأمراء عند محمد ، وأحضروا ملكشاه عند عمه محمد ، فأكرمه ، واستقرت السلطنة لمحمد ، وذلك لسبع بقين من جمادي الأولى سنة ثمان وتسعين وأربع مائة ، ثم أعمل السلطان محمد الحيلة في قتل أياز ، فقتل في الدهاليزِ غيلَة ، ثم خرج السلطان من بغداد بعد ذلك لأموره ، ثم عاد إليها فمات بها في ذي الحجة سنة تسم وخمس مائة ، بعمد أن لقى من الحمروب والمشاق ما لا مزيد عليه ، مع سيرته العادلة وإبطاله المُكوس فى جميع بلاده ، وعهد بالملك بعده إلى ولده محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق ، وعمره يومئذ أربع عشرة سنة ، وجلس محمود على تخت السلطنة يوم وفاة أبيه بالتاج والسوارين ، وخطب له بالسلطنة فى الثامن والعشرين من ذى الحجة .

ومن غريب الاتفاق أنه لما توفى السلطان ألب أرسلان توفى بعده القائم بأمر الله ، ولما توفى ملكشاه توفى بعده المقتدى ، ولما توفى محمد توفى بعده المستظهر .

وفى أيام المستظهر استولت الفرنج على أنطاكية ووضعوا السيف فى المسلمين (١١٠١) ونهبوا أموالهم ، ثم ساروا إلى المَعرَّة فاستولوا عليها ، ووضعوا السيف فى المسلمين ، ونهبوا أموالهم ، وساروا إلى حمص فصالحهم أهلها . وفى سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة استولى الفرنج على بيت المقدس ، وملكوه من أيدى الخلفاء الفاطميين ، وأقاموا يقتلون فى المسلمين مدة أيام ، وقتل من المسلمين فى المسجد الأقصى ما يزيد على تسعين ألف نفس ، منهم جماعة الأقصى ما يزيد على تسعين ألف نفس ، منهم جماعة

من أئمة المسلمين وعلمائهم وعُبَّادهم ممن جاور هناك ، ثم (١) في سنـة سبـع وتسعين استولوا على جُبيل وعـكا ، ثم استولوا في سنة اثنتين وخمسمائة (٢) على مدينة طرابُلُس من يد صاحبها ابن عمار ، كما تقدم ، بعد نهب وسي . ثم في سنة أربع وخمس مائة ملكوا مدينة صيدا، وقصدوا حلب ، وصالحهم صاحبها الملك رضوان على اثنين وثلاثين ألف دينار يحملها إليهم مع خيول وثياب ، ووقع الخوف في قلب أهل الشام ، فصالحهم أهل صُور على سبعة آلاف دينار ، وصالحهم صاحبُ شَيْزُر على أربعة آلاف دينار ، وصالحهم صاحب حماه على ألفى دينار ، وقصد بردويل أحدُ ملوك الفرنجة الديارَ المصرية ، فانتهي إلى الفَرَما ودخلها وحرقها ، وحرق جامعها ومساجدها ، ودخلها وهو مريض ، فهلك في الطريق قبل وصوله إلى العريش ، فشق أصحابه بطنه ورموا حشوته في السبخة المعروفة الآن بسبخة بردويل من طريق الشام ، فهمي تُرْجُم إِلَى الآن .

<sup>(</sup>١) في الأصل جملة ضرب عليها بالقلم هي : في سنة خمس وسبعين وأربع مائة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وخمسين . وهو لا شك سهو .

#### ولايات الأمصار في خلافتــه

كان على مصر قبله المستنصر الفاطمي ، فتوفى في ذى الحجة سنة سبع وثمانين وأربع مائة ، وفي أيام (١) المستنصر هذا كان الغلاء العظيم بمصر ، دام سبع سنين ، قال صاحب «سير النيل » ، مكث النيل (١٠١ ب) سنتين لم يطلع ، ثم طلع في السنة الثالثـة ، فلم يجد من يزرع ، لخراب مصر ، ثم طلع في السنة الرابعة ، فأقام الرابعة والخامسة لم ينزل ، ثم نزل في السادسة فلم يطلع ، ولم يَبْقَ في مصر إِلا صبابة (٢) من الناس، ولم يبق دابة تمشى على أربع سوى حمار يركبه الخليفة المستنصر ، فبينما المستنصر ذات يوم عند باب زُويلة إذ استقبلته (٣) امرأة عليها آثار النعمة ، فسبّته ولعنته ، فقال لها : مالك يا أُختاه ؟ وهو يبكى لما أصاب الناس في زمانه ، قالت : كان معى خمسون دينارا ، اشتريت بها نصف الحفنة ، فقال : وما حيلتي ؛ قالت : خُذْ هذه الصَّبابة

 <sup>(</sup>١) في الأصل « وفي أيامه » ثم أضيفت كلمة « المستنصر هذا » فبقى الضمير .

<sup>(</sup>٢) الصبابة استعملت هنا في البقية القليلة ، تقال الصبابة لبقية الماء ونحوه في الإناء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إذا استقبلته .

التى بقيت من الناس واستسق بهم ، ففعل ، ثم طلب شمس الخلافة بن أبي الردّاد أمين النيل يومئذ فقال له : زاد الله في النيل ست عشرة ذراعا ، فامتنع وقال : يا أمير المؤمنين ، كيف والنيل يُخاض من البر إلى البر الآخر ؟ فقال له : إن لم تفعل وإلا قتلتلك (۱) . فخرج ينادى : زاد أمير المؤمنين المستنصر اليوم في النيل ست عشرة ذراعا ، فبلغ المستنصر ذلك ، فطلبه وأنكر عليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، الكذب على مخلوق لا يجوز ، أفيجوز يا أمير المؤمنين ، الكذب على مخلوق لا يجوز ، أفيجوز الكذب على الله ؟ فبكي المستنصر وتركه ، ونزل ابن الكذب على المقياس ، يتهجّد ويصلي إلى الصباح ، فدخل المقياس فوجده قد زاد ست عشرة ذراعا ، فخرج ينادى : زاد الله اليوم في النيسل ست عشرة ذراعا .

والمستنصر هو الذي بني سور القاهرة اللَّبِنَ ، في سنة ثمانين وأربـع مائة .

ولما مات المستنصر ولى بعده ابنه المستعلى بالله أبو القاسم أحمد يوم وفاة أبيه ، وبقى حتى مات لسبع عشرة ليلة خلت من صفر سنة خمس وتسعين وأربع مائة.

<sup>(</sup>١) الأصوب أن يقال : إن لم تفعل قتلتك . أو : افعل و إلا قتلتك .

وولى بعده الآمر بأحكام الله أبو عيسى (١) المنصور ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستظهر . وكان على دمشق قبله أتسز بن أرتق أحد أمراء السلاجقة . ثم غلب عليها تتش ابن ألب ارسلان (۱۰۲) السلجوقي وملكها في سنة إحدى وتسعين وأربع مائة ، ثم توفى ، فملكها بعده ابنه دقاق ابن تُتُش ، وأشرك معـه في الخطبـة أخـاه رضوان (٢) صاحب حلب مُقَدِّماً لرضوان في الذكر على نفسه ، ثم توفي دقاق سنة تسم وتسعين وأربع مائة ، فخطب طغتكين أتابكُ دولته لابن دقاق وهو طفل ابن سنة واحدة ، ثم قطع الخطبة له وخطب لعمه بلتاش بن تتُش، ثم قطع الخطبة لبلتاش وأعادها للطفل ، وهو آخر من خُطب له بدمشق من بني سلجوق، ثم استقر طغتكين المقدم ذكره في ملك دمشق بنفسه ، وبقى بها إلى ما بعد خلافة المستظهر ، واستضاف إليها حماه في سنة تسع وخمس مائــة .

وكان على حلب تتش بن ألب أرسلان ، فبقى بها

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والذي في صبح الأعشى حـ٣ ص ٣١٤ أبو على". وكذلك في معجم الأنساب ص ه ١٤ والنجوم الزاهرة : حـ ه ص ١٧٠ وانظر صفحة ٢٥٠ من كـتابنا هذا . (٢) في الأصل : رضوانا .

حتى قُتل فى صفر سنة ثمان وثمانين وأربع مائة ، وملكها بعده ابنه رضوان بن تتش ، وبقى حتى توفى سنة سبع وخمس مائة ، وملكها بعده ابنه ألب أرسلان بن رضوان المعروف بالأخرس ، ثم قتله غلمانه فى سنة ثمان وخمس مائة ، وملكها بعده ابنه سلطان شاه بن رضوان ، ثم انتزعها منه إيلغازى (۱) بن أرثق وسلمها لولده تمرتاش (۲) بن أرثق وسلمها بيلغازى بن أرتق وسلمها سليمان بن إيلغازى بن أرتق ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة المستظهر .

وكانت طرابلس بيد أبي على بن عمار ، فبقيت بيده (٣) حتى ملكها منه الفرنج واستولوا عليها في حادى عشر ذى الحجة سنة ثلاث وخمس مائة ، وقتلوا ونهبوا وسبوا ، فبقيت بأيديهم مائة وأربعمائة وثمانين سنة ، على ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

وكانت حماة بيد طُغْتكين أتابك دولة رضوان بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ابلغارى . وكذلك في صفحة ١٣ والتصويب من صبح الأعشى ح ٤ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : تمرباش والتصويب من صبح الأعشى ح ٤ ص ١٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى ح ٤ ص ١٧٤ ثم انتزعها منه المستنصر الفاطمى خليفة مصر مع غيرها
 من السواحـــل الشامية فبقيت بيده حتى غلب عليها القومصى فملكها في سنة ثلاث
 وخمسمائة .

تتش السلجوق ، ملكها فى سنة تسع وخمس مائة ، ثم انتزعها منه السلجوق فى انتزعها منه السلطان محمد بن ملكشاه السلجوق فى السنة المذكورة وسلمها للأمير فيرخان (١) بن قراجا ، ثم ملكها تورى بن طغتكين وقرر بها ابنه سونج ، فبقيت بيده إلى ما بعد خلافة المستظهر .

وكان على مكة محمد بن جعفر من الهواشم ، فمات فى سنة (١٠٢ ب) سبع وثمانين وأربع مائة ، لثلاث وثلاثين سنة من إمارته، وولى بعده ابنه قاسم ، فاضطربت الأمور عليه وبقى إلى ما بعد خلافة المستظهر . ولم أدر من كان على المدينة فى خلافته .

وكان على اليمن أبو حمير سبأ ، فبقى حتى توفى سنة خمس وتسعين وأربع مائة. وهو آخر ملوك الصَّلَيْحيين ، وبقيت اليمن شاغرة عن ملك إلى ما بعد خلافة المستظهر . هذا ماأورده صاحب حماة في «تاريخه» وقيل : كان الملك المقدم في سنة إحدى وثمانين وأربع مائة جيَّاش بن نجاح ، ومات سنة ثمان وتسعين وأربع مائة ، ثم ملك بعده

<sup>(</sup>١) في الأصل فرحان ، والتصويب من صبح الأعشى ح ٤ ص ١٧٢

منصور بن فاتك (١) بن جياش بن نجاح ، ثم ملك بعده ابنه فاتك بن منصور بن فاتك .

وكان ما وراء النهر بيد أرسلان خان بن محمد بن سليمان ابن داود بن نجراخان من بنى سيق خان الذى كان قد رأى في منامه أنه أسلم ، فأسلم يقظة ، فقبض عليه السلطان سنجر السلجوق في سنة أربع وعشرين وخمس مائة وحبسه فمات في الحبس . وولى مكانه بسمرقند أبا المعالى طمغاج الحسن بن على من أعيان بيت الخانية ، ولم تطل مدته ، فولى بعده محمود بن أرسلان خان في سنة ثنتين وعشرين وخمس مائة ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستظهر .

وكان على خراسان السلطان سنجر بن ملكشاه السلجوق ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستظهر .

وكان على غزنة مسعود بن إبراهيم بن مسعود من بي سبكتكين ، فبقى حتى توفى سنة ثمان وخمس مائة ، وملك بعده أرسلان شاه بن مسعود ، ثم ملكها منه بهرام شاه

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى حـ ه ص ٢٨ إضافة نقلا عن خطط المقريزى هي [ ثم ملك بعده ابنه فاتك ] ثم ملك بعده منصور بن فاتك . . . .

أخوه بمعاضدة السلطان سنجر السلجوق صاحب خراسان وما معها ، وخطب بها لملوك بنى سلجوق ثم لبهرام شاه ، ثم أمسك (١) أخاه أرسلان شاه وخنقه واستقل بالسلطنة سنة اثنتى عشرة وخمس مائة ، وبقى بهرام شاه إلى ما بعد خلافة المستظهر .

وكان على إفريقية تميم بن المعز بن باديس ، فمات (١٠٣) سنة إحدى وخمس مائة ، وملك بعده ابنه يحيى بن تميم ، فراجع طاعة الخلفاء الفاطميين بمصر ، ووصلته المخاطبات والهدايا والتحف منهم ، وأكثر غزو الفرنج حتى أعطى الجزية من وراء البحر (٢) وبقى حتى مات فجاًة بقصره سنة تسع وخمس مائة ، وملك بعده ابنه على بن يحيى ، فدام على ما كان عليه أبوه من طاعة الخلفاء الفاطميين بمصر ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستظهر.

وكان الغرب الأقصى وتلمسان والغرب الأوسط بأسره بيد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثم أمسكه.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ه ص ١٢٥ حتى لقبوه يالجرية من وراء البحر . ولعلها : لقوه بالجزية

وكان الأندلس قد غلب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين منه على إشبيلية وغيرها ، ثم استتبع الباقى منه بأيدى ملوك الطوائف ، حتى لم يبق منه إلا سرَقُسطة بيد المستعين ابن هود ، واستولى على العُدُوتين ، فملك الأندلس والغرب الأقصى والغرب الأوسط ، وخاطب الخليفة ببغداد ، فقلده جميع ذلك ، وبقى حتى توفى سنة خمس مائة . وملك بعده ابنه على وتلقب بأمير المسلمين أيضا ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستظهر .

# التاسع والعشرون من خلفاء بنى العباس بالعراق التاسع والعشرون من خلفاء بني التهاسم والعباس المسترشد بالله

وهو أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله المقدم ذكره. وأمه أم ولد . كان فصيحاً شهما حسن الخط . بويـع له بالخلافة يوم موت أبيه في ربيـع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمس مائة . وقام بعقد البيعة له القاضي أبو الحسن الدامغاني ، والسلطانُ يومئذ محمود بن محمد بن ملكشاه ابن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل السلجوقي ، وبقى

حتى تُوفى قتيلا فى السابع والعشرين من ذى القعدة سنة تسع وعشرين وخمس مائة . وعمره ثلاث وأربعون سنة وثلاثة أشهر . ومدة خلافته سبع عشرة سنة وستة عشر يوما . وكان له أولاد منهم الراشد (١٠٣ ب) الآتى ذكره .

#### الحوادث والماجريات في خلافته

في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة سار السلطان سنجر بن ملكشاه السلجوقي لحرب ابن أخيه السلطان محمود بن محمد ، والتقيا بالرَّيِّ فانهزم محمود ، ونزل السلطان سنجر في خيامه ، ثم وقع الصلح بينهما على أن يُخطب للسلطان سنجر أولا ثم بعده للسلطان محمود (١) واستولى سنجر على الرى واستضافها إلى ما بيده ، وقدم محمود إلى عمه سنجر بالرى فأكرمه وأحسن نُزُله ، وفي سنة أربع عشرة وخمسمائة كان لمسعود بن السلطان محمد الموصل وأذربيجان ، فخطب مسعود لنفسه بالسلطنة وجمع عسكره وسار إلى أخيه محمود ، والتقيا فانهزم مسعود واختفى ، ثم طلب من أخيه محمود الأمان فآمنه . فقدم عليه فأحسن تلقيه ، وكان

<sup>(</sup>١) في الأصل : محمد .

السلطان محمود قد عاد إلى بغداد فخرج عنها في هذه السنة ، ثم توفى السلطان محمود في سنة خمس وعشرين وخمسمائة بهَمَــذَان وأقم ولده داود في السلطنــة مــكانه ، ثم في سنة ست وعشرين وخمسمائة كان بين الخليفة المسترشد وبين عماد الدين زنــكي بن آق سنقر محاربــة ، وعدَّى فيها الخليفة من الجانب الشرق من بغداد إلى الجانب الغربي منها ، ثم التقيا بحصن البرامكة ، فحمل زنكي على ميمنة الخليفة فهزمها ، ثم حمل الخليفة بنفسه مع بقية العسكر فانهزم زنكى ، وفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة جرى بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسعود ابن محمد بن ملكشاه حرب ، كان منشؤها أن سار جماعة من أصحاب السلطان مسعود إلى الخليفة وهوَّنوا عليـــه أَمر السلطان مسعود (١) فخرج الخليفة من بغداد وسار لقتال مسعود وسار مسعود لملاقاته، واتَّقَعُوا في عاشر رمضان من السنة ، فصار غالب عسكر الخليفة إلى مسعود ، وانهزم الباقون ، وأُخذ المسترشد أسيرا ونُهب عسكره ، ثم سار مسعود من هَمَذان إِلَى مَراغة ، والمسترشدُ معه مأسور في

<sup>(</sup>١) في الأصل : محمد والتصويب من ابن الأثير حـ ١١ ص ١٠ .

خيمة منفردة ، بعد أن وقع الاتفاق بينهما على مال يحمله إليه الخليفة ، وأن لا يعود يخرج من (١٠٤) بغداد ، فوثبت الباطنية على المسترشد فقتلوه ، وجدعوا أنفه وقطعوا أذنيه ، وأخذ السلطان مسعود البُرْدة والقضيب فتركهما عنده .

### ولايات الأمصار في خلافتــه

كان على مصر فى أيامه الآمر بأحكام الله الفاطمى ، فبقى حتى قتل بجزيرة مصر فى الثالث من ذى القعدة سنة خمس وعشرين وخمسمائة ، وولى بعده ابن عمه (١) الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن الأمير أبى القاسم (٢) محمد ، فبقى إلى ما بعد خلافة المسترشد.

وكان على دمشق طغتكين أتابك ، فبقى حتى توفى فى سنسة اثنتين وعشرين وخمسائة ، وملك بعده ابنه تاج الملوك بورى ، بعهد من أبيه ، وتوفى فى سنة ست وعشرين

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ابنه الحافظ». وضرب على كلمة «ابنه» والتصويب من صبح الأعشى حسم حسم على 1 الحافظ لدين الله ابن عم الآمر بأحكام الله .

 <sup>(</sup>۲) في صبح الأعشى حـ ٣ ص ٤٣١ « عبد الحميد بن الآمر أبى القاسم » وهو خطأ . هذا وانظر
 ابن خلكان ترجمة عبد المجيد بن محمد بن المستنصر و ابن الأثير حـ ١٠ ص ٢٥٣

وخمسمائة ، وملك بعده ابنه شمس الملوك إسماعيل بعهد من أبيه ، ثم ملك من بعده أخوه شهاب الدين محمود بن بورى ، فبقى إلى ما بعد خلافة المسترشد.

وكان على حلب سليمان بن [إيلغازي بن] أرتق ، وعصى على أبيه ، فانتزعها منه أبوه وسلمها لابن أخيه سليمان بن عبد الجبار بن أُرتق ، في رمضان سنة ست عشرة وخمسمائة ، ثم انتزعها منه عمه سليك بن بهرام بن أرتق ، وقتل في سنة سبع عشرة وخمسمائة ، وملكها بعده عمه تمرتاش ابن إيلغازي في ربيع الأول في السنة المذكورة ، ثم حاصرها الفرنج وهي في يده ، فخلصها منهم آق سنقر البرسقى صاحب الموصل ، وملكها مع ماردين في السنة المذكورة ، وقتله الباطنية في سنة عشرين وخمسمائية ، وملكها بعده ابنه عز الدين مسعود بن آق سنقر ، واستخلف عليها رجلا من أُمرائه اسمه قامماز، ثم استخلف عليها رجلا اسمه قيغلغ (١) ، ثم انتزعها منه سليمان بن عبد الجبار بن أرتق المقدم ذكره ، ثم انتزعها منه

<sup>(</sup>۱) في ابن الأثير حـ ١٠ ص ٢٤٧ : واستناب أميرا اسمه قومان ثم إنه ولى عليهـــا أميرا اسمه قتلغ ابه .

عماد الدين زنكى صاحب الموصل فى المحرم سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، وملك معها حماة وحمص وبعلبك ، ( ١٠٤ ب ) فبقى إلى ما بعد خلافة المسترشد .

وكانت طرابلس بيد الفرنج.

وكانت حماة بيد سونج [بن توري] بن طغتكين ، فبقى بها حتى انتزعها منه عماد الدين زنكى ، على ما تقدم ، ثم انتزعها منه بعد ذلك تاج الملوك إسماعيل بن بورى ابن طغتكين ، فى سنة سبع وعشرين وخمسمائة ، فبقيت فى يده إلى ما بعد خلافة المسترشد .

وكان على مسكة قساسم بن محمد بن جعفر ، فبقى (١) حتى توفى سنسة ثمان عشرة وخمسمائة ، وولى بعده ابنسه فُلَيْتَة (٢) فافتتسح إمارته بالخطبسة للعباسيين وحَسُنَ الثناء عليسه . وبقى حستى مات سنسة سبسع وعشرين وخمسمائة ، وولى بعده ابنه قاسم ، فبقى إلى ما بعد خلافة المسترشد .

<sup>(</sup>۱) في كتاب المنتقى ص ۲۱۲ أن قاسم بن محمد بقى مدة يسيرة ثم وليها بعده أصبهيد بن سارتكين لأنه في هذه السنة استولى على مكة عنوة وهرب منها قاسم المذكور وأقام بها أصبهيد إلى شوال سبع وثمانين «وأربعمائة» ثم ان قاسما استعادها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أبو فليته والتصويب من كتاب المنتقى ص ٢١٢ ويكتب في الأصل قليته « بالقاف » .

ولم يتحرر لى من كان على المدينة في زمانه.

وكان على اليمن فاتك بن منصور ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة المسترشد .

وكان ما وراء النهر بيد محمود بن أرسلان خان ، فغلبه عليها كوخان ملك الصين ، فبقى إلى ما بعد خلافة المسترشد.

وكان على خراسان وما وراء النهر السلطان سنجر بن ملكشاه السلجوق ، فبقى إلى ما بعد خلافة المسترشد.

وكانت غزنة وما معها بيد بهرام شاه بن مسعود من بني سبكتكين ، فبقى إلى ما بعد خلافة المسترشد .

وكان على إفريقية على بن يحيى من بنى المعز بن باديس ، فبقى حتى مات سنة خمس عشرة وخمسمائة ، وملك بعده ابنه الحسن بن على ، وهو ابن ثنتى عشرة سنة ، وقام بأمره مولاه صندل ، ثم مولاه موفق ، وغلبه الفرنج على المهدية وبلاد الساحل كلها ، إلى أن استنقذها منهم عبد المؤمن شيخ المُوحِّدين ، وبقى إلى ما بعد خلافة المسترشد .

وكان على الغرب الأقصى على بن يوسف بن تاشفين ، وعلى رأس أربع عشرة سنة من ولايته كان ظهور المهدى بن تومرت ، ودام ملكه إلى ما بعد خلافة المسترشد.

وكان الأندلس بيد على بن يوسف بن تاشفين فيما كان بيد أبيسه ، فاستمر على ذلك ، وفى أيامه (١٠٥ ا) استولى الأدفونش ملك الفرنج على سَرَقُسْطة من شرق الأندلس ، وعقد لولده تاشفين بن على على غرب الأندلس سنة ست وعشرين وخمسمائة وأنزله قرطبة وإشبيلية ، وعقد لأبى بكر بن إبراهيم على شرق الأندلس ، وأنزله بلنسية ، وعقد لابن غانيسة (١) على الجزائر الشرقية وأنزله دانية ومَيُورقة [ومنوْرْقة] وبقى الأمر على ذلك إلى ما بعد خلافة المسترشد .

الثلاثون من خلفاء بني العباس بالعراق الراشد بالله

وفاته في اليوم الذي مات فيسه ، وهو يوم الأثنين السابع والعشرون (١) من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، وقام ببيعته السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوق ، وكتب بذلك إلى بغداد ، فبويسع له بها ، وحضر بيعته أحد وعشرون رجلا من أولاد الخلفاء ، وبقى حتى توفى قتيلا بأصفهان في الحادي والعشرين (٢) من رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ، ومدة خلافته ... (٣) شهر وأحد عشر يوما ، وكان له أولاد منهم الحسن جد الخلفاء بالديار المصرية .

### الحوادث والماجريات في خلافته

كان الراشد قد اتفق مع عماد الدين زنكى وغيره من ملوك الأطراف على خلاف (٤) السلطان مسعود المقدم ذكره

<sup>(</sup>۱) قتل المسترشد بيد الباطنية وكان ذلك يوم الأحد سابع عشر ذى القعدة سنة ۲۹ ه انظر ابن الأثير حـ ۱۱ ص ۱۱ وحياة الحيوان حـ ۱ ص ۸۰ .

 <sup>(</sup>٢) في ابن الأثير ح ١١ ص ٢٦ الخامس والعشرون من رمضان وفي حياة الحيوان ح ١ ص ٨١
 في اليوم السادس والعشرين .

<sup>(</sup>٣) على حسابه مدة خلافته سنتان وتسعة أشهر وخمسة وعشرون يوما وعلى حساب ابن الأثير سنتان وعشرة أشهر وتسعة أيام . وفي حياة الحيوان أنه خلع لأربع عشرةمن ذى القعدة سنةثلاثين وخمسمائة وكانت خلافته إلى أن خلع منها سنة إلا أياما .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: خلافه .

وطاعـة داود بن السلطان محمود ، فبلغ ذلك السلطان مسعود فسار إلى بغداد وحصرها ، ووقع بها النهب من العيّارين والمُفسدين ، وأقام محاصرا لها نيِّفا وخمسين يوما ، فارتحل عنها إلى النهروان ، ثم عاد إلى بغداد وقد اختلفت كلمـة عساكرها ، فسار السلطـان داود إلى بلاده بأذربيجان ، وسار الخليفة مع عماد الدين زنكى إلى جهة الموصل ، فسار السلطان مسعود إلى بغداد واستقرّ بها (١٠٥ ب) في منتصف ذي القعدة من هذه السنة ، وجمع القضاة وكبار بغداد، فأجمعوا على خلع الراشد بسبب أنه عاهد السلطان مسعوداً ، على أَن لا يقاتله ، ومتى خالف ذلك فقد خلع نفسه ، ونُسبت إليه أمور منكرة ارتكبها ، فَحُكُم بِفِسْقِه وكُتب محضرٌ بخلعه ، وجُهِّز إلى عماد الدين زنكى بالموصل ، فأثبت على قاضى الموصل (١) ، وفارق الراشدُ زنكى ، وسار من الموصل إلى مراغة ، واجتمع بالسلطان داود بن محمود وملوك تلك النواحي ، فاتفقوا على خلاف السلطان مسعود وقتاله ، وإعادة الراشد إلى الخلافة ، وأقام الراشد بهمَذَان، فسار السلطان مسعود إلى السلطان

<sup>(</sup>۱) في ابن الأثير ح ۱۱ ص ۱۸ ولم يكن قاضى القضاة حاضرا فإنه كان عند أتابك زنكى بالموصل .

داود ، وكانت بينهم حرب انهزم فيها داود ، فسار داود إلى فارس ، وهُزمت تلك الجموع ، فسار الراشد إلى أصفهان للإقامة بها ، فوثب عليه بعض الخراسانيين الذين كانوا في خدمته ، عند القيلولة ، فقتله ، على ما تقدم .

# ولايات الأمصار في خلافتــه

كان على مصر الحافظ لدين الله الفاطمى ، فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد .

وكان على دمشق شهاب الدين محمود بن بورى ، فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد .

وكانت حماة بيد العادل نور الدين محمود بن زنكى . وكانت طرابلس بيد الفرنسج .

وكان على مكة قاسم بن فليته (١) فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد ، والخطبة متصلة للعباسيين . ولم أحقق من كان في أيامه على المدينة .

<sup>(</sup>١) في الأصل « بن أبي فليته » والتصويب من كتاب المنتقى كما تقدم هذا .

وكان على اليمن فاتك بن منصور ، فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد .

وكان ما وراء النهر بيد كوخان صاحب الصين، فبقى إلى ما بعــد خلافة الراشد.

وكان على خراسان السلطان سنجر بن ملكشاه السلجوق ، فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد .

و كان على غزنة بهرام شاه بن مسعود بن سبكتكين ، فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد .

وكان على إِفريقية الحسن بن على ، من بنى باديس ، فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد (١٠٦).

وكان على الغرب الأَقصى والأُوسط على بن يوسف بن تاشفين ، فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد .

وكان الأندلس بيد على بن يوسف بن تاشفين أيضاً، فبقى إلى ما بعد خلافة الراشد.

الحادى والثلاثون من خلفاء بني العباس بالعراق المحادى والثلاثون من خلفاء بني العباس بالعراق

وهو أُبو عبد الله محمد بن المستظهر المقدم ذكره. (١) بهامش الأصل عنوان هو: المقتفى لأمر الله من أعظم خلفاء بني العباس. وأمه أم ولد (١) وهو عم الراشد ، كان حسن السيرة ، بويع له بالخلافة ببغداد فى شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وخمس مائة ، بعد أن وصل إليه السلطان مسعود ابن محمد بن ملكشاه وتحالفا ، وخرج السلطان وأحضر الأمراء والقضاة والفقهاء وأرباب المناصب فبايعوه . وبقى حتى توفى فى ثانى ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمس مائة ، وعمره ست وسبعون سنة ، ومدة خلافته أربع وعشرون سنة وثلاثة أشهر وسبعة (٢) عشر يوما ، وكان لهمن الأولاد : المستنجد ولى الخلافة ، وأبو جعفر وهو أكبر من المستنجد .

### الحوادث والماجريات في خلافته

فى سنة خمس وثلاثين وخمس مائة وصل رسول السلطان سنجر ومعه البُردة والقضيب اللذان (٣) كان أخذهما السلطان سنجر من المسترشد ، فأُعيدا إلى المقتفى ، واستقل

<sup>(</sup>۱) في حياة الحيوان حـ ۱ ص ۸۱ وكانت أمه حبشية وفي ابن الأثير حـ ۱۱ ص ۱۰۳ وأمه أم ولد تدعى ياعى . وفي تاريخ الخلفاء ۱۷۵ وأمه حبشية .

 <sup>(</sup>٢) في ابن الأثير: وستة عشر يوما . وفي حياة الحيوان كانت خلافته ثلاثا و شرين سنة وقيل خمسا وعشرين سنة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل اللذين .

بالأَمر دون سلطان معه ، وكان يبذل الأَموال العظيمة لأَصحاب الأَخبار من الجواسيس في جميع البلاد حتى لا يكون يفوته شيء من أَخبارها .

وفى سنــة ثمان وثلاثين وخمس مائة قُتل السلطان داود ابن محمد السلجوق غيلة .

وفى سنة ست وأربعين وخمس مائة اعتقال الخليفة المقتفى أخاه أبا طالب وضيق عليه واحتاط على غيره من أقاربه ، ومات السلطان مسعود فى أول رجب سنة سبع وأربعين وخمس مائة ، ومات بموته سعادة البيت السلجوق فلم (١٠٦ ب) ترفع له بعد ذلك راية يُعتد بها، وكان موته بعد أن عهد بالملك إلى ابن أخيه ملكشاه بن محمود ابن محمد بن ملكشاه ، فقعد فى السلطنة بعده وخطب له بها ، وتغلب على السلطنة فى زمانه شخص اسمه خاص بك ، كان من أتباع السلطان مسعود ، ثم قبض على السلطان ملكشاه بن محمود وحبسه ، وأرسل قبض على السلطان ملكشاه بن محمود وحبسه ، وأرسل إلى أخياء محمد بن محمود وهو بخوزستان ، فحضر وتولى السلطنة ، وجلس على سرير الملك ، وكان قصد

خاص بك أن يقبض على السلطان محمد أيضا ويخطب لنفسه بالسلطنة ، فبدره السلطان محمد فى ثانى يسوم وصوله فقتله ، ثم سار السلطان محمد بن محمود فى سنة إحدى وخمسين وخمس مائة بعساكر كثيرة إلى بغداد وحصرها ، وحصّن المقتفى الخليفة دار الخلافة ، واعتد للحصار ، واشتد الأمر على أهل بغداد ، فبينما هم على ذلك إذ بلغ السلطان محمداً (۱) أن أخاه ملكشاه تحرك على بلاده ، ووصل هَمذان ، فرحل السلطان محمد عن بغداد ، وسار نحو أخيه فى الرابع والعشرين من ربيع بغداد ، وسار نحو أخيه فى الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة .

ومات السلطان سنجر صاحب خراسان بمدینـــة مَرْو ، من خراسان . على ما تقدم .

وفى سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة اقتلع الخليفة المقتفى باب السكعبة وعمل عوضه بابا مُصفَّحا بالفضة المُذهبة ، وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتا يُدفن فيه ، وفى سنة أربع وخمسين وخمس مائة توفى السلطان محمد بن محمود الذى كان قد حاصر بغداد

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمود والتصويب من ابن الأثير حـ ١١ ص ٨٧ وكذلك جاءت خطأ بعد ذلك .

بهَمَذان ، وطلب الأُمراء عمّه سليمان شاه بن محمد وكان معتقلا بالموصل ، فحضر وولى موضع ابن أخيه محمد بن محمود ، وكان فيه خُرق وتهوَّر وضَعف في الدِّين حـــي يقال : إنه كان يشرب الخمر في رمضان نهارا ، فتسلط عليه الجُند حتى لم يبق له معهم أَمر ، ثم قُبض عليه وحُبس ، وأُقيم أرسلان شاه بن طغرل (۱) بن محمد بن ملكشاه في السلطنة مقامه ، (۱۱۰۷) وخطب له بها ، وبُعث إلى بغداد ليُخطب له فيها بالسلطنة على عادة الملوك السلجوقية ، فلم يُجَب إلى ذلك ، وبقيت الخطبة في بغداد للخليفة وحده ، وبقى الأمر على ذلك إلى وفاة المقتفى

# ولايات الأمصار في خلافتــه

كان على مصر الحافظ لدين الله الفاطمى، فتوفى سنة أربع وأربعين وخمس مائة ، وولى بعده ابنه الظافر بأمر الله إسماعيل بن الحافظ المقدم ذكره، فبقى حتى قُتل فى سنة تسع وأربعين وخمس مائة ، وولى بعده ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر، صبيحة وفاة أبيه، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتفى .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « طغريل » و لعلها نطق في طغر ل .

وكان على دمشق شهاب الدين محمود بن بورى ، فقتل سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، وملك بعده أخوه جمال الدين محمد بن بورى ، وتوفى فى سنة أربع وثلاثين وخمس مائة ، وملك بعده ابنه مجير الدين أرتق بن محمد . وفى أيامه تغلبت الفرنج على ناحية دمشق ، ثم انتزعها منهم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى المعروف بنور الدين الشهيد ، فملكها فى سنة تسع المعروف بنور الدين الشهيد ، فملك جميع الشام ، وهو الذى بنى أسوار مدن الشام حين وقعت بالزلازل من وهو الذى بنى أسوار مدن الشام حين وقعت بالزلازل من دمشق وحماة وحمص وحلب وشيزر وبعلبك وغيرها ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتفى .

وكان على حلب عماد الدين زنكى ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتفى . وكانت حماة بيده قبل ذلك .

وكانت طرابلس بيد الفرنج .

وكان على مكة قاسم بن فليتة ، والخطبة بمكة منسحبة لبنى العباس ، وبقى قاسم المذكور إلى ما بعد خلافة المقتفى .

وكان على المدينة قاسم (۱) بن مهنّا ، فتوفى سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة ، وولى بعده ابنه سالم بن قاسم ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتفى .

قال المؤيد صاحب حماة في «تاريخه»: وكان مع السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في فتوحاته يتبرّك به ويتيمّن بصحبته ، ويرجع إلى قوله .

و کان (۱۰۷ ب) علی الیمن فاتك بن منصور بن فاتك بن ثم ملك من بعده ابن عمه فاتك بن محمد بن فاتك بن جیاش بن نجاح ، فی سنة إحدی وثلاثین وخمس مائة ، وهو أحسن وقتل فی سنة ثلاث وخمسین وخمس مائة ، وهو أحسن ملوك بنی نجاح بها ، وانتقلت مملسكة الیمن إلی بنی مهدی ، فملك منهم بعد قتل فاتك علی بن مهدی واستقر فی الملك بزیید فی رابع عشر رجب سنة أربع وخمسین وخمس مائة ، ثم مات بعد شهرین وأحد وعشرین یوما ، و کان مذهبه التکفیر بالمعاصی ، وقتْل من خالف ذلك ، وملك بعده ابنه مهدی بن علی ، فبقی من خالف ذلك ، وملك بعده ابنه مهدی بن علی ، فبقی من خالف ذلك ، وملك بعده ابنه مهدی بن علی ، فبقی الله ما بعد خلافة المقتفی .

<sup>(</sup>١) في الأصل «هاشم بن مهنا » وانظر السطر الثاني ومعجم الأسرات و صن ٤٨ .

وكان ما وراء النهر بيد كوخان ملك الصين ، فمات سنة سبع وثلاثين وخمس مائة ، وملكت بعده ابنته ثم ماتت قريبا ، وملك بعدها أُمُّها زوجة كوخان ، وبقى ما وراء النهر بعد ذلك بيد الخطا ، إلى أن غلبهم عليه علاء الدين محمد بن خوارزم شاه سنة ثنتى عشرة وستمائة ، فبقى في يده حتى انتزعه منه بنو جنكزخان ملوك التتر في سنة سبع عشرة وثمان مائة .

وكان على خراسان السلطان سنجر بن ملكشاه السلجوق ، فمات في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ، وكان موطنه مرو من خراسان ، وخطب له على أكثر منابر الإسلام بالسلطنة نحو أربعين سنة ، وكان قبلها يُخاطَب بالملك عشرين سنة ، ولما حضرته الوفاة استخلف على بالملك عشرين سنة ، ولما حضرته الوفاة استخلف على خراسان ابن أخته الملك محمود بن محمد بن بغراخان ، فأقام على خوف من الغز ، حتى انتزعها منه خوارزم شاه أطسز بن محمد بن أنوشتكين ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتفى .

و کان علی غزنة بهرام شاه بن مسعود من بنی (۱) سبکتکین ،

(۱) في الأصل: بن سبکتکين .

فتوفى وملك بعده [ابن] ابنه ملكشاه بن خسروشاه ، فبقى إلى ما بعد خلافة المقتفى .

وكان على إفريقية الحسن بن على من بنى المعز بن باديس ، فغلبه عليها الموحدون ، وانتزعها منه عبد المؤمن بن على أحد أصحاب المهدى بن تُومرْت ، ولحق الحسن بالجزائر ، فنزل بها حتى فتح الموحدون الجزائر سنة سبع وأربعين وخمس مائة ، فخرج إلى عبد المؤمن فأحسن (۱۰۸ ا) إليه ، وبقى معه حتى افتتح المهدية في سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة ، فأنزله بها [فأ] قام في سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة ، فأنزله بها [فأ] قام بها ثمانى سنين ، ثم سار إلى مراكش فمات بها .

وكان على الغرب الأقصى والأوسط على بن يوسف بن تاشفين ، فمات سنة سبع وثلاثين وخمس مائة ، وقد ضعفت كلمة المرابطين لظهور الموحدين [ وقام بالأمر بعده ولده التأمين بن على وأخذ بطاعته وبيعته أهلل العُدُوتين ] ونزل تلمسان وقد استفحل أمر الموحدين ، العُدُوتين ] ونزل تلمسان وقد استفحل أمر الموحدين ، فقصده الموحدين وأربعين فقصده الموحدين منهم ، وفقيد سنة إحدى وأربعين وخمس مائة .

وملك بعده ابنه (۱) إبراهيم بن تاشفين بن على ، فألفوه عاجزا ، فخلعوه وَوُلِّى مكانه عمه إسحاق بن على عمراكش ، وقد ملك الموحدون جميع بلاد المغرب ، فقصدوه في مرَّاكش ، فخرج إليهم في خاصته فقتلوه ، وفر أمراء المرابطين في كل وجه .

وكان ما بقى من الأندلس بيد على بن يوسف بن تاشفين ، فانتقل ذلك بعده إلى ابنه تاشفين ، ثم إلى إبراهيم بن تاشفين ، ثم إلى إسحاق بن على [ بن يوسف ] بن تاشفين ، فقتل عمراكش على ما تقدم ، وعدى عبد المؤمن شيخ الموحدين إلى الأندلس ، فملكه في سنة إحدى وخمسين وخمس مائة ، واجتمع له إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى والأندلس ، وبقى إلى ما بعد خلافة المقتفى .

الثانى والثلاثون من خلفاء بنى العباس بالعراق الشانى والثلاثون من خلفاء بنى الله

وهو أبو المظفر يوسف بن المقتفى المقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) في الأصل « وملك بعده أخوه » والتصويب من صبح الأعشى ــ ه ص ١٩٠ ومنه أخذنا الزيادة في الصفحة السابقة .

وأمه أم ولد اسمها طاووس (۱) . وكان أسمر تام القامة طويل اللحية حسن السيرة شديدًا على أهل العيث والفساد ، بويسع له بالخلافة بعد وفاة أبيه في رجب سنة خمس وخمسين وخمس مائة ، واجتمع على بيعته أهل بيته وأقاربه وعمه أبو طالب وأخوه أبو جعفر ، ثم بايعه الوزير عون الدين بن هبيرة وقاضي القضاة وغيرهم من وجوه الناس ، وبقى حتى توفى في تاسع ( ١٠٨ ب ) ربيع الآخر سنة ست وستين (٢) وخمس مائة . وكان سبب موته من فلمب أنه يدخل الحمّام ، فدخله (٣) فلبر عليه مع الطبيب أنه يدخل الحمّام ، فدخله (٣) على ضعف ، فمات وعمره إحدى وستون سنة (٤) وأشهر ، ومدة المستضىء بالله (٥) الآتي ذكره .

<sup>(</sup>١) في حياة الحيوان حـ ١ ص ٨١ وأمه طاووس الكوفية أدركت دولته ، وفي ابن الأثير حـ ١١ ص ١٤٥ اسمها طاووس وقيل نرجس رومية . وفي ص ١٠٤ ذكر أن اسمهــــا طاووس وفي تاريخ الخلفاء ص ١٧٧ أم ولد كرجية اسمها طاووس .

 <sup>(</sup>۲) في حياة الحيوان ح ۱ ص ۸۱ «سنة ست وسبعين وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة »
 وهذا خطأ انظر ابن الأثير ح ۱۱ ص ۱٤٥

<sup>(</sup>٣) في الأصل فدخلها . إ

 <sup>(</sup>٤) في ابن الأثير ح ١١ ص ١٤٥ يفهم أن عمره ٢٥سنة لقوله انه ولد سنة ١٥٥، وفي حياة الحيوان أن عمره ٨٤ سنة .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « المقتفى » والتصويب من الأصل بعد ذلك أما المقتفى فهو أبوه .

### الحوادث والماجريات في خلافته

أطلق في أيامه أشياء كثيرة من المكوس ، وكان شديدا على أهل العيث والفساد ، وفي سنة ثمان وخمسين وخمس مائة أمر المستنجد الخليفة بإجلاء بني أسد أهل الحِلّة لفسادهم ، فقتل جماعة منهم وهرب الباقون ، وسلمت بطائحهم إلى رجل يقال له ابن معروف .

# ولايات الأمصار في خلافتــه

كان على مصر الفائز بنصر الله ، فتوفى فى سابع عشر رجب سنة خمس وخمسين وخمس مائة ، وولى بعده العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف يوم وفاة الفائز (۱) ووزر له أسد الدين شيركوه بن شادي (۲) ، ثم وزر له ابن أخيه السلطان صلاح الدين . وبقى العاضد إلى ما بعد خلافة المستنجد .

وكانت دمشق وحماة وما معها من البلاد الشامية وبعض بلاد الجزيرة وغير ذلك بيد العادل نور الدين محمود ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « ابنه العاضـــد . . . . يوم وفاة أبيه » والتصويب من ابن الأثير حـ ۱۱ ص ١٠٣ فالفائز اسمه أبو القامم عيسى بن إسماعيل والعاضد اسمه أبو محمد عبد الله بن يوسف ولم يكن أبوه خليفة هذا وفي صبح الأعشى الخطأ نفسه انظر حـ ٣ ص ٣٦٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل « ايوب » انظر هامش النجوم الزاهرة ه / ٣٠١ عن ابن خلكان .

وتوفى يوم الأربعاء حادى عشر شوال سنة تسع وستين وخمس مائة بقلعة دمشق ، وكان قد اتسع ملكه وخُطب له بالحرم واليمن ومصر ، وطبَّق ذكره الأرض ، وملك بعده ابنه الملك الصالح إسماعيل وعمره إحدى عشرة سنة ، وحلف له العسكر بدمشق ، وأطاعه السلطان صلاح الدين بمصر ، وخطب له بها وضُربت السِّكَة باسمه ، وملك غازى بن مودود بن زنكى البلاد الجزرية بعد (۱۰۹ ا) نور الدين ، وبقى الملك الصالح إلى ما بعد خلافة المستنجد .

وكانت حلب بيد عماد الدين زنكى إلى ما بعد خلافة المستنجد .

وكانت طرابلس بي

وكان على مكة قاسم بن فليتة (١) ، فخطب للمستنجد كما كان يخطب لأبيه المقتفى ، ثم قتل قاسم سنة ست وخمسين وخمس مائة وولى بعده ابنه عيسى ، والذى ذكره صاحب حماه فى «تاريخه» أن عيسى عم قاسم سير

<sup>(</sup>١) في الأصل : بن أبي فليته وانظر التصويب أيضًا من ابن الأثير حـ ١١ ص ١١٣

الحاج (۱) سنة ست وخمسين وخمس مائة ، وقام مكان ابن أخيه قاسم المذكور ، ثم عاد قاسم فملك مكة ، ثم هرب وعاد عمه عيسى (۲) فملكها ، وهرب قاسم إلى جبل أبي قُبيس فوقع عن فرسه ، فأمسكه عيسى وقتله .

وكان على المدينــة سالم بن قاسم ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستنجد .

وكان على اليمن مهدى بن على بن مهدى ، ثم ملك بعده ابنه عبد النبى بن مهدى ، ثم ملك بعده عمه (٣) عبد الله بن مهدى ، ثم عاد عبد النبى ثانيه وهو آخرهم ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستجد .

وكان ما وراء النهر بيد ملوك بني جنــكزخان .

و کان علی غزنة ملکشاه بن خسروشاه بن بهرام شاه بن معود بن محمود من بنی (٤) سبکتکین و هو آخر هم ، ثم انتقل

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير أن قاسم بن فليته صادر المجاورين وأعيان أهل مكة وأخذ كثير ا من أموالهم وهرب من مكة خوفاً من أمير الحاج أرغش ... فلما وصل أمير الحاج إلى مكة رتب مكان قاسم ابن فليته عمه عيسى بن قاسم فبقى كذلك إلى شهر رمضان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ابنه عيسى .

 <sup>(</sup>٣) كذا هو أيضا في صبح الأعشى ح ه ص ٢٩ وصوب بالهامش أنه أخوه كما في تاريخ
 أبي الفداء وتاريخ القرماني .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بن

الملك إلى الملوك العُوريَّة فملك بعد ملكشاه السبكتكيني عدلا الدين الحسين بن الحسين واستضاف غزنة إلى العور في سنة خمس وخمسين وخمس مائة (١) وتلقب بالملك المعظم ، وتوفى سنة ست وخمسين وخمس مائة (٢) ، وملك بعده غياث الدين محمد ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستنجد .

وكان على إفريقية والغرب الأقصى والغرب الأوسط والأندلس عبد المؤمن بن على أحد أصحاب المهدى بن تومرت صاحب دولة الموحدين، فبقى حتى توفى بسلاً من الغرب الأقصى فى جمادى الآخرة (١٠٩ ب) سنة ثمان وخمسين وخمس مائة . وولى بعده ابنسه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، فاستولى على جميع ما كان بيد أبيه من الأندلس وجميع بلاد المغرب ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستنجد .

<sup>(</sup>۱) في ابن الأثير حـ ۱۱ ص ۱۰٦ وملك بعده ابنه ملكشاه فلما ملك نزل علاء الدين الحسين ملك الغور إلى غزنة فحصرها وكان الشتاء شديدا والثلج كثيرا فلم يمكنه المقام عليها فعاد إلى بلاده في صفر سنة ست وخمسين. وفي الأصل: واستضاف إلى غزنه الغور.

<sup>(</sup>٢) إ في ابن الأثير حـ ١١ ص ١١٨ يفهم أن ملك الغور بعد الحسين هو محمد بن الحسين وقتل سنة ٥٥٨ و في صفحة ٥٥ أن ملك غزنة هو غياث الدين محمد بن سام كصبح الأعشى حـ ٤ ص ٩٤٤

# الثالث والثلاثون من خلفاء بنى العباس بالعراق الثالث والثلاثون من خلفاء بنى العباس بالعراق المستضيء بالله (۱)

وهو أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله المقدم ذكره. ولم يل الخلافة من اسمه الحسن غيره وغير الحسن بن على رضى الله عنه.

وأمه أم ولد أرمنية (٢). كان عادلا حسن السيرة ، بويم له بالخلافة بعد موت أبيه في تاسع ربيع الآخر سنة ست وستين وخمس مائة ، وبقى حتى توفى في ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمس مائة ، وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمس مائة ، ومدة خلافته تسع سنين وسبعة أشهر ، وكان له أولاد (٣) منهم الإمام الناصر لدين الله الآتي ذكره .

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الخلفاء للسيوطى : المستضىء بأمر الله انظر ص ۱۷۸ و كذلك ابن الأثير انظر - ۱۱ ص ۱۸۷

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخلفاء اسمها غضة وكذلك ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وكان له من أو لاد .

#### الحوادث والماجريات في خلافته

فى سنـة سبـع وستين وخمس مائة قطـع السلطان صــ الدين يوسف بن أيوب الخطبـة بمصر للعاضد العلويّ وأقامها للمستضيء المذكور ، وذلك أنه لما تمكّن أمر السلطان صلاح الدين بمصر وهو فيها كالنائب لنور الدين محمود صاحب الشام ، وكان العاضد قد مرض واشتــد مرضه ، وبعث السلطان نور الدين للسلطان صلاح الدين يُحَتِّم عليه قطع الخطبة للعاضـــد والخطبة للمستضىء ، ففعل ، ولم يُعْلم العاضدَ أَحدُ من أَهل بيته بذلك خشيةً عليه من تأثير ذلك فيه من ضعفه ، ولما وصل خبر الخطبة عصر إلى بغداد ضُربت لها البشائر عدة أَيام ، وسُيِّرت الخلع إِلى السلطانين نور الدين وصلاح الدين والخطباء ، وسُيِّرت الأَعلام السود ، وكان العاضد قد رأى في منامه أن عقربا قد خرجت من مسجد بمصر يعرفه فلدغته ، فاستيقظ (١١٠ ١) فزعا ، واستدعى مُعَبِّرا، فعبَّر له ذلك بوصول أَذَّى إليه من شخص بذلك المسجد، فطلب مَن بالمسجد، فأُحضر إليه شخص صُوفي يقال له نجم الدين الخوبشاني ، فرآه العاضد أضعف من أن يناله منه أذى ، فوصله عال

وصرفه ، فلما أراد السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية استفتى العلماء فى ذلك ، فكان من جملة من أفتى فى ذلك الخوبشانى المذكور ، وزاد فيما كتب به حتى سلب عنهم الإيمان ، فكان ذلك تأويل هذه الرؤيا ، وهذا الخوبشانى (۱) هو المدفون على القرب من تربة الإمام الشافعى رضى الله عنه .

ثم فى سنة سبع وستين وخمس مائة أيضا عرل الخليفة المستضىء وزيره عضد الدين رئيس الرؤساء ، وحكم فى دولته ظهير الدين أبو بكر بن العطار ، ثم وقع بين المستضىء وبين أستادار قطب الدين قاعاز (٢) مقدم عسكر بغداد فتنة نهبت فيها دار قايماز وهرب إلى الحلة ، ثم إلى الموصل ، فلحقه عطش عظيم فى الطريق هلك منه أكثر أصحابه ، ومات قبل أن يصل إلى الموصل ، ولما هرب قايماز خلع المستضىء على عضد الدين الوزير ، وأعاده إلى الوزارة .

وفى سنة اثنتين وسبعين وخمس مائسة بني السلطان

<sup>(</sup>١) في الأصل الحبشاني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بن قايماز.

صلاح الدین السور الدائر علی مصر والقاهرة وقلعة الجبل ، ودوره تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة ذراع بالذراع الهاشمي ، ومات السلطان صلاح الدین والعمارة فیه .

# ولايات الأمصار في خلافته

كان على مصر العاضد لدين الله الفاطمى ، والقائم بتدبير دولته وزيره السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وبقى حتى توفى العاضد فى يوم عاشوراء من سنة سبع وستين وخمس مائة ، واستبد السلطان صلاح الدين عملكة مصر .

وكانت البلاد الشامية بأسرها بيد الملك الصالح إسماعيل بن العدل نور الدين محمود بن زنكى ، والسلطان صلاح الدين في طاعته (١١٠ ب) كما تقدم، ثم سار السلطان صلاح الدين إلى دمشق وملكها في سلخ ربيع الأول سنة سبعين وخمس مائة وملك معها حمص وحماه . وكانت حلب بيد عماد الدين زنكى (١) فبقى إلى ما بعد خلافة المستضىء .

<sup>(</sup>۱) عماد الدين زنكي هنا هو ابن مودود بن زنكي .

وكانت طرابلس بيد الفرنج.

وكانت مكة بيد عيسى بن فليته (١) وذلك في أيام العاضد آخر خلفاء الفاطميين بمصر ، ثم ولى بعده ابنه مُكثِر ، فأمر المستضىء أمير الحاج العراق بعزله ، فجرت بينهما فتنة انهزم في آخرها مُكثِر إلى البرية ، واستقر أخوه داود مكانه . وبقى إلى ما بعد خلافة المستضىء .

وكان على اليمن عبد النبى بن مهدى ، فبقيت اليمن بيده إلى أن استولت عليها الدولة الأيوبية ملوك مصر ، وأول من ملكها منهم شمس الدولة تُوران شاه بن أيوب ، انتزعها من عبد النبى المذكور وأسره فى سنة تسع وستين وخمس مائة ، واستولى عليها لأخيه السلطان صلاح الدين ، ثم استناب عليها توران شاه خطار (٢) بن كامل الكنانى وأقره بزبيد ، ورجع إلى الشام فى سنة إحدى وسبعين وخمس مائية ، فأعطاه أخوه السلطان صلاح الدين الإسكندرية ، وأقره بها ، فكان يحمل إليه المال من

<sup>(</sup>۱) في الأصل بن أبى فليته وقد تقدم التصويب هذا وفي صبح الأعشى ح ٤ ص ٢٧١ يكتب أبو فلينة .

 <sup>(</sup>۲) في صبح الأعشى حـ ه ص ۲۹ حطان وفي ابن الأثير حـ ۱۱ ص ۱۹۱ مبارك بن كامل من
 بنى منقذ وسيأتى في الأصل « خطار » عدة مرات .

زبيد قاعدة ملك اليمن وهو بالإسكندرية ، وبقيت بيد توران شاه إلى ما بعد خلافة المستضيء .

وكان ما وراءَ النهر بيد ملوك الخطا .

وكان عملى خراسان وما معها خُوارزم شاه أرسلان (١) بن أطسز بن محمد بن أنوش تكين ، حتى توفى سنة ثمان وستين وخمس مائة .

وكان على غزنة غياث الدين محمد بن سام أحد ملوك الغورية ، ثم استولى عليها الغز ، وهم طائفة من الترك كانوا قد استولوا على خراسان وأسروا السلطان سنجر السلجوق ، فبقيت بأيديهم إلى ما بعد خلافة المستضىء .

وكان على إفريقية والغرب الأوسط والغرب (١١١ ا) الأقصى والأندلس المنصور أبو يعقوب يوسف (٢) بن عبد المؤمن شيخ الموحدين ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستضىء .

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير حـ ١١ ص ١٥٢ خوارزم شاه ايل أرسلان بن اتسز .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بن يوسف.

# الرابع والثلاثون من خلفاء بنى العباس بالعراق الناصر لدين الله

وهو الإمام أبو العباس أحمد (۱) بن المستضىء بالله المقدم ذكره ، قال السلطان عماد الدين صاحب حماه فى « تاريخه » : كان قبيح السيرة فى رعيته ، ظالما لهم ، خرب فى أيامه العراق ، وتغرّب أهله فى البلاد ، وكان يتشيع ، وكان منصرف الهمة إلى رمى البندق والطيور المناسيب ، وإلباس سراويلات الفتوه ، ومنع رمى البندق إلا أن ينسب إليه (۲) فأجابه الناس إلى ذلك ، البندق إلا أن ينسب إليه (۲) فأجابه الناس إلى ذلك ، وكان من أمره أنه عمى فى آخر عمره . بويم له بالخلافة يوم مات أبوه المستضىء ، وهو ثانى ذى القعدة سنة خمس وسبعين وخمس مائة ، وقام ببيعته ظهير الدين بن العطار مدبر دولة أبيه بعد وزيره عضد الدين . وبقى حتى توفى مدبر وبقى حتى توفى

<sup>(</sup>١) في تاريخ الخلفاء السيوطي ص ١٨٠ أن أمه تركية اسمها زمرد .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير حـ ١٢ ص ١٨١ والطيور المناسيب وسر اويلات الفتوة فبطل الفتوة في البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويل ويدعي إليه ولبس كثير من الملوك منه سراويلات الفتوة وكذلك أيضا منع الطيور المناسيب لغيره إلا مايؤخذ من طيوره ومنع الرمى بالبندق إلا من ينتمي إليه فأجابه الناس .

فى أول شوال سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، ومدة خلافته نحو سبع وأربعين سنة ، وكان له أولاد منهم الظاهر بأمر الله الآتى ذكره .

### الحوادث والماجريات في خلافته

لما استقر في الخلافة حكم أستاداره مجد الدين بن أبو الفضل ، فقبض على مدبر دولته ظهير الدين بن العطار في سابع ذي القعدة (١) بعد أيام قلائل من خلافته ، ثم أخرج ميتا على رأس حمال ، فثارت به العامة وألْقَوْه عن رأس الحمال ، وشدُّوا في ذكره حبلا وسحبوه في البلا، وكانوا يضعون في يده مغرفة كأنها قلمه ، وقد غمست تلك المغرفة في العَذرة ، ويقولون: وقع لنا يا مولانا ، مع حسن سيرته فيهم ، وكفّه عن أموالهم ، ثم خُلِّص حسن سيرته فيهم ، وكفّه عن أموالهم ، ثم خُلِّص

وفى سنة أربع وثمانين وخمس مائة أرسل قزل بن إلد كن (٢) صاحب أذربيجان وهمذان وأصفهان والرى

<sup>(</sup>١) في الأصل ذي قعدة .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير ح١٢ ص ٣٢ إيلدكز .

يستنجد بالخليفة الناصر على طغرلبك (١) بن أرسلان بن طغرلبك السلجوق ويحذره عاقبة أمره ، فأرسل الخليفة عسكرا إلى طغرلبك صحبة وزيره جلال الدين عبد الله (٢) فالتقوا في ثامن ربيع الأول على همذان (٣) ، فانهزم عسكر الخليفة ، وغنم طغرلبك ، وقبض عليه وحبسه ، ثم قتل قزل في سنة ست (٤) وثمانين وخمس مائة ، ثم توفى طغرل (٥) في سنة تسعين وخمس مائة ، وملك خوارزم شاه الرى وتوفى سنة ست وتسعين وخمس مائة (٦) . [ وفي سنة تسعين وخمسمائة] استولى الخليفة الناصر على حَديثة وعانة وكانت خارجة عن يده ، وفي هذه السنة أرسل الخليفة وزيره مؤيد الدين بن القصاب إلى خوزستان ، فملكوا مدينة تُسْتَر وما معها ، في سنة إحدى وتسعين وخمس مائة ، ثم سار بعــد ذلك إلى هَمَذَان فملــكهــا

<sup>(</sup>١) في الأصل تكتب دائما طغريل . والتصويب من صبح الأعشى وابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير ح ١٢ ص ١٠ عبيد الله بن يونس .

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير : بداى مرج عند همذان .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير دون قتله سنة ٨٧ه هذا وني الأصل : ثم قتل فنزل .

<sup>(</sup>ه) الذي في ابن الأثير ح١٢ ص ٤٤ انه قتل.

وغيرها من بلاد العجم ، وأُخذ يستولى على بلاد الخليفة ، فتوفى مؤيد الدين في أوائل شعبان سنـة اثنتين (١) وتسعين وخمس مائة .

وفى سنة أربع وستمائة سيّر الخليفة إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب الديار المصرية تشريفا بالسلطنة ، فلبسها ونثر الذهب على رأسه ، وكانت الخلعة جبة أطلس أسود بطراز مُذهب ، وعمامة سوداء بطراز مذهب ، وطوق ذهب وسيفًا جميع قرابه ملبس ذهباً يتقلّده ، وحصاناً (٢) أشهب بمركب ذهب، ونُثر على رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة ، وقَرِين ذلك تقليدً بالبلاد التي تحت حـكمه ، ولُقِّب فيها ۗ العادل شاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين ، وقرين ذلك خلَـعُ الملك الأُشرف والملك المعظم ابني العـادل بعمامة سوداء وثوب أسود واسع الـكُمّ ، وكـذلك الوزير صفى الدين بن شكر (١١٢ ! ) وركب الملك العادل وولده الأشرف بالخلع حتى دخلا القلعــة ، وأكرم رسول

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير حـ ١٢ ص ٤٧ ذكر وفاة الوزير في حوادث سنة ٩١،

<sup>(</sup>٢) في الأصل وسيف جميع قرابه ملبس ذهب يقلده وحصان .

الخليفة ، وأُعيد إلى بغــداد .

وفى سنة سبع وستمائة وردت رسل الخليفة الناصر إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة ويلبسوا له سراويلها ، وأن ينتسبوا إليها فى رمى البندق ، ويجعلوه قدوتهم فيه ، فأجابوه إلى ذلك .

وفى سنة أربع عشرة وستمائة عزم خوارزم شاه (۱) على السير إلى بغداد للاستيلاء عليها . وقدم بعض العساكر وسار فى أثرهم عن هَمَذَان . فسقط عليهم بعد مسيرهم بثلاثة أيام ثلج لم يُسمع بمثله ، فهلكت دوابهم ، وخاف خوارزم شاه التتر على بلاده التى استولى عليها فى سفره ذلك ، فعاد إلى خراسان ، وقطع الخطبة للخليفة الناصر من بلاد خراسان فى سنة خمس وستمائة . وكذلك قُطعت خطبة الخليفة فى ما وراء النهر ، وبقيت خوارزم وسمرقند وهراة على الخطبة للخليفة ، فإن أهل هذه البلاد كانوا يخطبون لمن يخطبون لمن يختارون ولا يعارضون فى ذلك .

<sup>(</sup>۱) خوارزم شاه السابق هو تکش بن أرسلان ویراد بخوارزم شاه ملك خوارزم ویراد بخوارزم شاه هنا محمد بن تکش .

وفى سنة اثنتين وعشرين وستمائة استولى جلالُ الدين (١) على خُوزستان ، وكانت للخليفة الإمام الناصر ، ثم سار حتى قارب بغداد ، وخاف أهلُ بغداد منه واستعدوا للحصار ، ونهبت الخُوارزميَّةُ البلادَ وامتلاَّت أيديهم من الغنائم .

### ولايات الأمصار في خلافتــه

كان على مصر فى أيامه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فبقى حتى توفى بدمشق فى سنة تسع وثمانين وخمس مائة ، وكانت مدة ملكه بالديار المصرية أربعا وعشرين سنة . ثم ملك بعده مصر ابنه (٢) الملك العزيز عثمان ، وتوفى ليلة السابع والعشرين من المحرم سنة (١١٢ ب) خمس وتسعين وخمسمائة (٣) ، وملك بعده ابنه الملك المنصور محمد (٤) فأقام بها حتى ورد عليه الملك العادل أبو بكر بن أيوب من الشام ، وأقام عنده الملك العادل أبو بكر بن أيوب من الشام ، وأقام عنده

<sup>(</sup>۱) هو جلال الدين بن خوارزم شاه محمد بن تكش .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل كلام ضرب عليه نصه و نضعه بين قوسين : ثم ملك بعده مصر ( ابنه الملك العزيز و بقى حتى توفي في ربيع الأول سنة ست و تسعين و خمس مائة بعد أن مضى على مصر في ملكه أربع و عشرون سنة و ملك بعده مصر ) ابنه الملك العزيز .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وستمائة وهو سهو ظاهر.

<sup>(</sup>٤) الذى في ابن الأثبر أن الذى ملك هو الأفضل أخو العزيز وأن ابن أخيه كان له اسم الملك فقط انظر حـ ١٢ ص ٥٨ ، ٢٠

قليلا كأنه مدبر لدولته ، ثم استقل العادل بالملك فى ربيع الأول سنة ست وتسعين وخمس مائة ، وبقى إلى ما بعد خلافة الناصر.

وكانت دمشق مع السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أيضًا ، وقرر فيها أخاه سيف الإسلام طغتكين بن أيوب ، وتوجه الستقلاع (١) بقية البلاد ، فلما عاد إلى الديار المصرية في سنـة ست وسبعين وخمس مائة استخلف عليها ابن أخيه عزّ الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك ، وصارت بيده هي وبعلبك ، ثم [صرفه عنها و] قرر فيها ابنه الملك الأَفضل عليًّا ، فبقى فيها حتى تُوفَّى والده ، وبقي بها إلى أن قصده أخوه الملك العزيز عثمان صاحب مصر بعد وفاة أبيهما ، وصحبته (٢) عمه العادل أبو بكر بن أَيوب، فانتزعها منه ، وخُطب فيها باسم العزيز في سنــة اثنين وتسعين وخمس مائة . وكان الخليفة الناصر عيل إلى التشيع ، فحكتب إليه الأفضل على بن السلطان صلاح الدين يستجيشه على أُخيه العزيز عثمان وعمه العادل أبي بكر ببيتين من نظمه هما:

<sup>(</sup>١) لعلها : لاستطلاع .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حدى ص ١٦٦ بمعاضدة عمه .

مولاى إن أبا بكر وصاحبه عثمان قد غصبا بالسيف حق على عثمان قد غصبا بالسيف حق على فانظر إلى حَظ هذا الإشم كيف لقي من الأواخر ما لاق من الأول

فحكتب إليه الناصر في جوابه:

غصبوا عَلِيَّا حقَّه إِذْ لم يكن [بَعْدَ النبيِّ] له بيثرب ناصِرُ فاصِرْ فإِنَّ [غدًا] عليك حسابهم

وَابْشِر فناصرْك الإِمامُ الناصِلِ

ثم لم يُزِل عنه شَكْواه ، ولم يدفع عنه لأواه.

ولما ملك العزيزُ دمشق سلمها لعمه العادل أبي بكر بن أيوب \_ وعاد إلى مصر محل ملكه \_ فقررَ فيها العادلُ ابنكه الملك المعظم عيسى بن أبي بكر مضافا إلى ما بيده من الكرك (١١٣٣) والشَّوْبَك وغيرهما ، وبقى إلى ما بعد خلافة الناصر .

وكانت حلب بيد عماد الدين زنكى (۱) فتسلمها منه السلطان صلاح الدين فى سنة تسع (۲) وسبعين وخمس مائة ، وسلمها لابنه الملك الظاهر غازى ، فبقيت بيده حتى سلمها السلطان صلاح الدين لأخيه العادل أبى بكر فى السنة المذكورة ، فبقى بها حتى جهزه أخوه السلطان صلاح الدين إلى مصر فى سنة اثنتين وثمانين وخمس مائة ، وأعاد إليها ابنه الظاهر غازى ، فلم يزل بها حتى استقل العادل أبو بكر بسلطنة مصر والشام ، فصار ملوك بنى أيوب بالشام كأنهم نوابه ، فخطب له الظاهر غازى بحلب ، وضرب السكة باسمه ، وبقيت بيده إلى ما بعد خلافة الناصر .

وكانت حماة بيد السلطان صلاح الدين ، فقرر فيها خاله شهاب الدين الحارمى ، ثم قرر فيها ابن أخيه (٣) تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، سنة أربع وسبعين وخمس مائة ، فبقيت بيده حتى توفى سنة سبع وثمانين وخمس مائة ، فوليها بعده ابنه الملك المنصور ناصر الدين

<sup>(</sup>۱) عماد الدين زنكى هنا هو ابن مودود بن زنكى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « ست وسبعين » والتصويب من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى ح ٤ ص ١٧٣ قرر فيها أخاه تقى الدين .

محمد ، فبقى بها حتى توفى سنــة سبــع عشرة وستمائة (١) ووليها بعده ابنه الملك الناصر صلاح الدين قليج (٢) فبقى إلى ما بعد خلافة الناصر .

وكانت طرابلس بيد الفرنج.

و كانت حمص بيد السلطان صلاح الدين ، فقرر بها ابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه ، فبقى بها حتى توفى سنة إحدى وثمانين وخمس مائة ، فاستقر بها بعده ابنه الملك الظاهر شيركوه ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة الناصر .

وكانت بعلبك بيد السلطان صلاح الدين ، فقرر فيها شمس الدين محمد بن عبد الملك ، ثم انتزعها منه في سنة أربع وسبعين وخمس مائة ، وأعطاها أخاه (٣) شمس الدولة توران شاه بن أيوب ، وبقيت بيده إلى أن مات سنة ثمان وسبعين وخمس مائة ، فاستقر بها ابنه الملك الأمجد بهرام شاه ، وهو الذي بني دار السعادة بدمشق ، فبقي إلى ما (١١٣ ب) بعد خلافة الناصر .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : فبقى بها حتى انتزعها منه أخره الملك المظفر محمود في سنة ست وعشرين وستماثة .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير ح١٢ ص ٢٠١ : قلج .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وأعطاها لأخيه .

وكان الكرك بيد الفرنج ، فانتزعه منهم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة أربع وثمانين وخمس مائة ، وقرر فيها [ أخاه الملك العادل أبا بكر ابن أيوب ، فبقيت بيده إلى أن مات السلطان صلاح الدين فقرر فيها ] (١) ابنه الملك المعظم عيسى ، فبقيت بيده إلى ما بعد خلافة الناصر .

وكان طرابلس (٢) وصَفَد بيد الفرنج.

وكانت مكة بيد داود بن فليته (٣) فبقى يتناوبها هو وأخوه شكر تارة وتارة ، حتى مات داود فى سنة تسع وثمانين وخمس مائة ، وانقرضت دولة الهواشم ، وصارت لبنى قتادة بن إدريس بن مُطاعن من عقب الحسن بن على ابن أبى طالب ، وخطب فيها للخليفة الناصر ، وعظم شأنه حتى ملك مع مكة يَنْبُعَ وأطرافَ اليمن ، وبعض أعمال المدينة ، وبلاد نجد ، ولم يَقْدَم على أحد من الخلفاء ولا من الملوك ، واستدعاه الناصر الخليفة فى بعض السنين فيكتب إليه هذه الأبيات :

<sup>(</sup>١) الزيادة من صبح الأعشى ح ٤ ص ١٧٥

<sup>(</sup>٢) ضبطت في صبح الأعشى ح ٤ ص ١٧٤ أطرابلس بفتح فسكون وانظر الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بن أبي فليته . وسبق التصويب .

بلادی وإن هانت عليك عنزيزة ولو أننی أعری بها وأجوع ولو أننی أعری بها وأجوع ولی كف ضرغام أدل ببطشها وأشری بها بین الوری وأبیع وأشری بها بین الوری وأبیع تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفی بطنها للمجدبین ربیع وفی بطنها للمجدبین ربیع أأجعلها تحت الرّحا ثم أبتغی (۱) خلاصًا لها إنی إذًا لرقیعی فیلاصًا لها إلی إذًا لرقیعی وما أنا إلا المسك فی كل بهدة

وبقى حتى توفى سنة سبع عشرة وستمائة ، وولى مكانّه ابنه الحسنُ ، فبقى بها حتى قدم عليه الملك المعود أقسيس (٢) [ بن] الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب صاحب اليمن ، سنة عشرين وستمائة

<sup>(</sup>۱) في الأصل : الرجى ولعلها الرجاء مقصور من الرجاء والتصويب من ابن الأثير حـ ۱۲ صـ ۱۲۹ .

 <sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ح ٤ ص ٢٧٢ أقسز وفي الأصل أقسيس الكامل ، وفي ابن الأثير ح ١٢
 ص ١٧٠ أقسز بن الملك الكامل .

وملكها ، وقتل جماعة من الأشراف ، وذهب حسن بن قتادة إلى بغداد جريحاً ، فمات بها سنة ثنتين وعشرين وستمائة ، وبقى أقسيس عكة إلى ما بعد خلافة الناصر.

وكان على المدينة سالم بن قاسم ، فمات وولى بعده ابنه شيحة ، وبقى إلى ما بعد خلافة الناصر .

(۱۱۱٤) وكانت اليمن مفوضة إلى توران شاه بن أيوب وهو بالإسكندرية ونائبه خطّار (۱) باليمن إلى سنة ست وسبعين وخمس مائة ، فوجه إليها السلطان صلاح الدين أميرا استولى عليها وعزل خطّارا نائب أخيه توران شاه ، ثم توفى ذلك الأمير ، فعاد خطار إلى ولايته ، ثم بعث السلطان صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طغتكين إلى اليمن ، فقبض على خطّار ، واستقر فى ملك اليمن ، وبقى اليمن ، فقبض على خطّار ، واستقر فى ملك اليمن ، وبقى حتى مات بزبيد سنة ثلاث وتسعين وخمس مائة ، وملك بعده ابنه الملك المعز (۲) إسماعيل وكان فيه هو ج ، فادّعى أنه قرشى من بنى أمية ، ولبس الخُضرة ، وخطب بنفسه ولبس ثياب الخلافة ، فقتله أمراؤه وأقاموا مكانه بنفسه ولبس ثياب الخلافة ، فقتله أمراؤه وأقاموا مكانه

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق من اختلاف المصادر في اسمه : حطان أو المبارك .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى - ٥ ص ٣٠: العزيز إسماعيل.

أخا له صغيرا لقبوه الناصر ، وقام بتدبير مملكته مملوك أبيه سنقر ، ثم مات سنقر بعد أربع سنين ، فقام بتدبير دولتــه زوج أُمه غازی بن جبریل وسّم الناصرَ فی کوز فُقًّا ع (١) ، وتملَّك غازى اليمن ، ثم قتله جماعة من العرب بسبب قتله الناصر ، وبقيت اليمن بغير سلطان ، فغلبت أم الناصر على زُبيد وأرسلت إلى مكة تتوقع حضور أحد من بني أيوب في الموسم لتملّـكه اليمن ، وكان للملك المظفر تقيّ الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ولدُّ يسمّى سليمان ، فخرج إلى الحجاز في صورة فقير يحمل الرَّكْوَة (١) على كتفه ، فأتيت به فملَّكته اليمن في سنة تســع وتسعين وخمس مائة بعد أَن تزوجت به ، فمــلاًّ اليمن ظلما وجُوْرا ، وكتب إلى عم أبيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب الديار المصرية كتاباً في أوله ﴿ إِنَّهُ مَنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٣) فبقى إلى سنة اثنتي عشرة وستمائة ، فبعث الملكَ الـكاملُ محمدً ابنَ العادلِ أبي بكرِ صاحبُ الديار المصرية ابنَه الملك

<sup>(</sup>١) الفقاع : الشراب يتخذ من الشعير .

<sup>(</sup>٢) الركوة من معانيها : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية ٣٠

المسعود يوسف أطسيس (۱) المعروف بأقسيس إلى اليمن فاستولى عليه ، وقبض على سليمان وبعث به معتقلا إلى مصر ، فبقى (١١٤ ب) بها حتى قتل فى نوبة المنصورة شهيدا ، وبقى الملك المسعود بها ، فكره المقام بها ، فاستخلف عليها ابن رسول أمير أخور ، وسار قاصدا الشام فتوفى بمكة فى سنة ست وعشرين (۲) وستمائة ، وهو تخر ملوكها من بنى أيوب ، وانتقلت الدولة بها إلى بنى رسول ، واستقرت قدمهم فيها ، وبقى فيها على بن رسول إلى ما بعد خلافة الناصر (۳) .

وكان ما وراءَ النهر بيد بني جنــكزخان .

و كان على خراسان خوارزم شاه محمد بن تكش بن أرسلان بن أطسز بن محمد أنوشتكين ، فبقيت بيده (٤)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى الملك المسعود أطسز . . . .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : سنة ست وسبعين وستمائة وهذا غير معقول . والتصويب من الأصل الورقة
 (١١١٨ ) وصبح الأعشى ح ٤ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في الأصل : ما يأتى : « وتغلب عـــلى اليمن وتلقب بالملك المنصور وخرج عن طاعة بنى أيوب وبقى إلى ما بعد خلافة الناصر » وهذا النص مفحم و لا شك ففى صبــــح الأعشى أن على بن رسول « استقر نائبا باليمن لبنى أيوب حتى مات سنة ثلاثين وستمائة » ثم استقر بعد على بن رسول المذكور في النيابة ولده الملك المنصور عمر بن على ثم تغلب على اليمن وخرج عن طاعة بنى أيوب ملوك مصر واستقل بملك اليمن وتلقب بالملك المنصور ثم قتل في سنة ثمان وأربعين وستمائة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مدة.

حتى انتزعها منه جنكزخان ملك التتر واستولوا عليها في سنسة تسع عشرة وستمائة ، بعد أن اتسع ملكه ، وملك مع خراسان من حد العراق إلى تركستان وبلاد غزنة وسجستان وكرمان وطبرستان وجرجان وبلاد الجَبَل وهي عراق العجهم .

وكانت غزنة بيد الغز المتغلبين عليها ، ثم انتزعها منهم شهاب الدين بن سام في سنة تسم وسبعين وخمس مائة ، وبقى حتى قتل سنة اثنتين وستمائة . وفي أيامه كان الإِمام فخر الدين الرازي صاحب «التفسير» و «المحصول» في أصول الفقه وغيرهما من المصنفات ، وكان معظما عنده . ثم ملك من بعده علاء الدين محمد بن سام ، ثم غلبه عليها يلدز مملوك غياث الدين بن سام ، ثم غلبه عليها علاء الدين محمد المقدم ذكره ، ثم غلب عليها يلدز أيضا، ثم غلب عليها علاء الدين محمد بن تكش بن خوارزم شاه فى سنة اثنتى عشرة وستمائة ، فبقيت بيده حتى غلب عليها جنكزخان ملك التتر في سنة سبع عشرة وستمائة ، وتوالت عليها ملوك بني جنكزخان في جملة ما ملكوه من الممالك ، إلى أن كان آخرهم بهذه المملكة القان أبو سعيد صاحب مملكة إيران.

وكانت إفريقية بيدأً لى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (١) فولَّى عليها أبا سعيد بن الشيخ أبي حفص عمر ، ثم غلب ابنُ غانية على أكثر بلاد (١١٥ ١) إفريقية ، واستولى على تونس ، وخطب للخليفة العباسي ببغداد ، ثم جهز الناصر ابن المنصور بن عبد المؤمن الشيسخ أبا محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص من مرّاكش إلى إفريقية سنة ثنتين وستمائة ، فانتزعها من ابن غانية ، ثم وصل الناصر بن المنصور إلى إفريقية بعد ذلك ، ودخل تونس ، وأقام بها إلى منتصف سنة ثلاث وستمائة ، وعزم على الرحيل إلى مراكش ، واستخلف على إفريقية الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص ، فقعد بها مقعد الإمارة بقصبة تونس يوم السبت العاشر من شوال سنة ثـــلاث وستمائة ، فبقى بها حتى توفى فى مفتتح سنة ثمان عشرة وستمائة ، وبقى بها بنوه إلى الآن ، وولى بعده ابنه أُبُو زيد عبدُ الرحمن ، وورد كتاب المستنصر بن الناصر ابن عبد المؤمن (٢) بعزله بعد ثلاثة أشهر من ولايته ، وأقام المستنصر مكانه أبا العُلَى إدريس بن يوسف بن

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ه ص ١٢٦ المنصور يعقوب بن عبد المؤمن .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حه ص١٢٧ : المستنصر بن الناصر خليفة بني عبد المؤمن .

عبد المؤمن ، فوصل إلى تونس فى ذى القعدة من السنة المذكورة ، فنزل بقصبتها ورتب الأُمور ، وبقى حتى مات بتونس سنة عشرين وستمائة ، ومات المستنصر المقدم ذكره ، وصار الأُمر بعده لعبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد المؤمن ، فولى على إفريقية أبا زيد بن أبى العُلى ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة الناصر .

وكان الغرب الأوسط والغرب الأقصى وما بقى مع المسلمين من الأندلس بيد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أيضا ، فبقى بيده حتى مات سنة ثمانين وخمس مائة ، وملك بعده ابنه يعقوب بن يوسف ، عقب وفاته بإشبيلية من الأندلس ، وتلقب بالمنصور ، واستولى على مأ كان بيد أبيه من الممالك ، ومات بالأندلس سنة خمس وتسعين وخمس مائة ، وولى بعده ابنه محمد ، وتلقب بالناصر لدين الله ، ورجع إلى بلاد المغرب وبقى حتى مات فى مراكش فى شعبان سنة تسع وستمائة ، وولى ابنه يوسف بن محمد سنة إحدى عشرة وستمائة ، ولقب المستنصر بالله ، وبقى إلى ما بعد خلافة الناصر

(١١٥ ب) الخامس والثلاثون من خلفاء بني العباس بالعراق الخامس الظاهر بأمر الله (١)

وهو أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله المقدم ذكره . كان عادلا حسن السيرة جوادا كثير الإحسان للعلماء ونحوهم . بويع له بالخلافة يوم مات الناصر في أول شوال سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، وبقى حتى توفى في رابع عشر رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، فكانت خلافته تسعة أشهر (٢) وأعمار الجياد قصار .

#### الحوادث إوالماجريات في خلافته

لما ولى الخلفة أظهر العدل ، وأزال المكوس ، وأخرج المسجونين من السجن ، ومشى على مذهب أهل السنة ، وترك ما كان عليه أبوه من التشيع ، وظهر للناس وكان الناصر ومن قبله لا يظهرون إلا نادرا ، قال المؤيد صاحب حماة : ومما أزاله من المنكرات أنه كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة ، زيادتها في كل دينار حبة ،

<sup>(</sup>١) ولدسنة ٧١ه كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي ١٨٤

 <sup>(</sup>٢) في ابن الأثير ح ١٢ ص ١٨٨ « مدة خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوما » وهو ما يتفق مع حساب توليه ووفاته .

يقبضون بها المال ، ويعطون بالصنجة التي يتعامل بها الناس ، فأبطل تلك الصنجة الزائدة وبذل المال على المحبوسين على الدَّين ، وزاد في بِرِّ العلماء ومن في معْناهم . أولاده منهم المستنصر الآتي ذكره .

## ولايات الأمصار في خلافتــه

كان على مصر العادل أبو بكر بن أيوب ، وبقى حتى توفى بدمشق سنة خمس عشرة وستمائة ، وملك بعده ابنه الملك الكامل محمد ، وهو أول من سكن قلعة الجبل بعد قصر الفاطميين بالقاهرة .

وكان على دمشق المعظم عيسى بن العادل أبى بكر ، ولما مات أبوه العادل واستقر أخوه الكامل محمد بن العادل بمصر بعد أبيه خطب له بدمشق دون نفسه ، وبقى إلى ما بعد خلافة الظاهر .

وكانت حلب بيد الظاهر غازى بن السلطان صلاح الدين ، وهو يخطب بها لعمه العادل أبى بكر صاحب مصر ، وبقى حتى توفى سنة ثلاث عشرة وستمائة ، وعهد بملك حلب بعده لابنه الملك العزيز (١١٦ ١)

محمد ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة الظاهر .

وكانت حماة بيد الملك الناصر صلاح الدين قليسج بن المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة الظاهر .

وكانت طرابلس وصَفُد للفرنج .

وكانت الحكرك بيد المعظم عيسى بن السلطان صلاح الدين ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة الظاهر .

وكانت حمص بيد المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادى بن أيوب (١) ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة الظاهر .

وكانت بعلبك بيد الملك الأُمجد بهرام شاه بن عز الدين فرخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة الظاهــر .

وكانت محة بيد أطسيس صاحب اليمن بن الحامل محمد بن العادل أبي بحر بن أيوب ، فبقى إلى ما بعد خلافة الظاهر .

<sup>(</sup>۱) « بن ايوپ » هنا لعلها مقحمة .

وكان على اليمن على بن رسول جد ملوكها الآن، فبقى إلى ما بعد خلافة الظاهر .

وكان ما وراءَ النهر بيد بني جنــكزخان .

وكان على إفريقية أبو زيد بن أبى العلاء ، وولى بعده أبو محمد عبد الله بن أبى محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص ، فبقى إلى ما بعد خلافة الظاهر .

وكان الغرب الأوسط والغرب الأقصى وما بقى مع المسلمين من الأندلس بيد المستنصر يوسف بن محمد ، فبقى إلى ما بعد خلافة الظاهر ، غير أن بنى عبد الواد ، ومن والاهم من زناته من البربر ، كانوا غلبوا على ضواحى تلمسان ، والرياسة فيهم يومئذ لبنى القاسم بن عبد الواد ، وهم يقولون : إن بنى القاسم من الأدارسة العلويين ، وآلت رياستهم إلى جابر بن يوسف بن محمد ، من عقب القاسم المذكور .

وكانت تلمسان بيد المأمون بن عبد المؤمن ، من الموحدين ، فولاها لأَخيه سعيد ، فبقى إلى ما بعد خلافة الظاهر .

(۱۱٦ ب) السادس والثلاثون من خلفاء بني العباس بالعراق المستنصر بالله (۱)

وهو أبو جعفر المنصور بن الظاهر بأمر الله المتقدم ذكره . كان على ما كان عليه أبوه من العدل وحسن السيرة . وبويع له بالخلافة يوم موت أبيه فى رابع عشر شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، وبقى حتى توفى يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة أربعين وستمائة ، وكانت خلافته سبع عشرة سنة إلا شهرا . وكان له من الأولاد المستعصم الآتى ذكره

#### الحوادث والماجريات في خلافتــه

فى أيامه فى سنة [ أربع وعشرين وخمس وعشرين خرج التتر على بلاد الإسلام ، وفى سنة] (٢) ثمان وعشرين وستمائة خرج التتر ثانيا على بلاد الإسلام ، وعاثوا فسادا ، وضعف جلال الدين بن خوارزم شاه عن مقاومتهم .

<sup>(</sup>١) ولد في صفر سنة ٨٨ه وأمه جارية تركية ، انظر تاريخ الخلفاء ص ١٨٥

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق اقتبستها من ابن الأثير حـ ١٢ ص ١٩٤ ، ١٩٦ ، ٢٠٤

وفى سنة خمس وعشرين (١) وستمائة تسلم الفرنسج القدس بالصلح .

وفى سنة تسع وعشرين فتع السلطان الملك الكامل آمد من بلاد الجزيرة ، وفى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة سار الناصر داود صاحب الكرك من الكرك إلى بغداد ملتجئا إلى الخليفة المستنصر ، لما حصل عنده من الخوف من عمه الكامل ، وقدم للخليفة تحفا عظيمة وجواهر نفيسة ، فأكرمه الخليفة وخلع عليه وعلى أصحابه ، وكان الناصر داود متطلعاً إلى أن يُحضِره الخليفة في مكلٍ من الناس ، وطلب ذلك مرارا فلم يجبه الخليفة إلى ذلك مراعاة لخاطر عمه الكامل صاحب مصر ، فكتب ذلك مراعاة لخاطر عمه الكامل صاحب مصر ، فكتب إليه أبياتا تتضمن الاستعطاف ، فجمع بين المصلحتين واستحضره ليلا ، ثم عاد الناصر بعد ذلك إلى الكرك.

ومن غرائب الاتفاق في أيامه أنه وقع خلف بين ملوك بني أيوب بالديار المصرية والممالك الشامية ، فبعث الخليفة المستنصر محيى الدين بن الجوزى ليصلح بينهم ،

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير ح١٢ ص١٩٦ أن ذلك كان سنة ست وعشرين وستمائة .

فاتفق أنه مات فى حضوره فى سنة (١١١٧) أربع وثلاثين وسنة خمس وثلاثين أربعة سلاطين ، وهم الكامل ، صاحب مصر ، وأخوه الأشرف صاحب دمشق ، والعنزيز صاحب حلب ، وكيقباد صاحب بلاد الروم ، فقال فى ذلك المستخف الشاعر :

یا إمام الهدی أبا جعفر المند صور یا من له الفخار الأَثیلُ ما جری من رسولك الآن محيي ال

دين في هــذه البــــلاد قليــــلُ جاء والأَرض بالسلاطين تُـــزْهَـــي

وغدا والديسارُ منهم طُلولُ أقفر الروم والشآم ومصر (١) أفهدذا مُغَسِّلُ أم رسول

وبنى المدرسة المستنصرية ببغداد فى الجانب الشرق منها على دجلة مما يلى دار الخلافة ، وجعل لها أوقافا جليلة .

<sup>(</sup>١) في الأصل « الشمال ومصر » والتصويب من السياق .

ووقف أيضا أوقافا على جهات البر. وفى أيامه سنة تسع وثلاثين وستمائة كُسفت الشمس كسوفا كاملا حتى ظهرت النجوم وأظلمت الدنيا ، وأوقدت السُّرُج فى الدكاكين والحمامات ، ثم انجلت بعد ذلك .

## ولايات الأَمصـار في خلافته

كان على مصر الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب ، فبقى حتى توفى بدمشق سنة خمس وثلاثين وستمائة ، وملك بعده ابنه الملك العادل أبو بكر ، وقُبض عليه في العشر الأوسط من ذى القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة ، وملك بعده أخوه (١) الملك الصالح نجم الدين أيوب في أوائل سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، ومقى إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكان على دمشق المعظم عيسى بن العادل أبى بكر ، فتوفى سنة أربع وعشرين وستمائة ، وملك بعده ابنه الملك الناصر صلاح الدين داود وهو صغير ، وقام بتدبير

<sup>(</sup>١) في الأصل: بعده ابنه الملك الصالح . . .

دولتمه عز الدين أيبك المُعَظَّمي ، ثم سار الملك الكامل (١) محمد بن العادل أبي بكر من مصر إلى دمشق وتسلمها من الناصر داود في سنة ست وعشرين وستمائة ، وعوضه عنها الكَرَك والبلقاء والصلب والأَغوار، واستخلف عليها أَخاه (٢) (١١٧ ب) الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ، فبقي بها حتى توفي سنــة خمس وثلاثين وستمائة ، وملكها بعده أخوه الملك الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب بعهد منه (٣) فبقى بها حتى سار إليه أخوه الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر صاحب مصر فانتزعها منه في جمادي الأولى سنة خمس وثلاثين وستمائة ، وعوضه عنها بعلبك ، فبقى حتى توفى فيها في السنة المذكورة ، فولوا مكانه الملك الجواد يونس بن مودود بن العادل أبي بكر بن أيوب ، فبقيت بيده حتى قسدم عليه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الـكامل محمد بن العـادل أبي بكر من ميافارقين ، وتسلمها منه في سنة ست وثلاثين وستمائة ، ثم خرج منها الملك الصالح عند وفاة أبيه

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ٤ صـ ١٦٦٦ الملك الناصر محمد بن العادل أبي بكر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ابن أخيه والتصويب من صبح الأعشى وابن الأثير ح ١٢ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «بعهد من أبيه » والتصويب من صبح الأعشى .

الملك الحامل يريد ملك الديار المصرية عوضاً من أبيه ، وأقام محانه في دمشق ابنه الملك المغيث فتح الدين عمر نائبا عنه ، فوثب عليه صاحب بعلبك الملك المصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب في سنة سبع وثلاثين وستمائة ، فقبض عليه وملكها ، وبقى بها إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت حلب بيد الملك العزيز محمد بن الظاهر غازى ابن السلطان صلاح الدين ، فبقى بها حتى توفى فى ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وستمائة ، وملكها بعده ابنه الملك الناصر يوسف وعمره سبع سنين ، وقام بتدبير دولته أمراؤه وجَدَّته لأبيه ضيفة خاتون ، وكانت من المرجوع إليها في أمور المملكة ، وبقيت بيده إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت طرابلس وصَفَد بيد الفرنج.

وكانت حماة بيد الناصر قليسج بن المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، فبقيت بيده حتى انتزعها منه أخوه الملك المظفر محمود فى سنة ست وعشرين وستمائة ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة المستنصر.

وكانت (١١٨ ا) الكرك بيد المعظم عيسى ، فبقيت بيده إلى أن استضاف إليها دمشق على ما تقدم ، وتوفى سنة أربع وعشرين وستمائة ، وملكها بعده ابنه الملك الناصر صلاح الدين داود ، ثم انتزع عمه المكامل محمد بن العادل دمشق منه في سنة ست وعشرين وستمائة ، على ما تقدم ، وبقى معه الكرك وعملها ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر ، بعد أن أُخذت منه غالب بلاده .

وكانت حمص بيد المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه، فبقى بها حتى توفى سنة سبع وثلاثين وستمائة، وملكها بعده ابنه الملك المنصور إبراهيم، فبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر.

وكانت بعلبك بيد الأمجد بهرام شاه بن فرخشاه ، فبقيت بيده حتى انتزعها منه الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل أبى بكر فى سنة سبع وعشرين وستمائة وعوضه منها الزبدانى وغيره ، وصارت مضافة إلى دمشق إلى أن ملكها أخوه الملك الصالح إسماعيل بن العادل أبى بكر فى سنة خمس وثلاثين ، ثم استقرت للصالح المذكور بمفردها عوضا عن دمشق فى السنة المذكورة ، لما

انتزع دمشق منه أخوه الملك الكامل محمد صاحب الديار المصرية ، ثم استقرت بيد أولاده بعده ، فلما انتزع الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب الديار المصرية دمشق من الصالح إسماعيل المذكور ، انتزعها منه وسلمها لنائبه حسام الدين بن أبي على ، وبقيت بيده إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت مكة بيد أطسيس بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب ، فبقى بها حتى مات بها سنة ست وعشرين وستمائة ، وبقى على مكة قائده فخر الدين بن الشيخ ، وقصد راجح بن قتادة مكة مع عساكر عمر بن على بن رسول صاحب اليمن ، فملكها من يلد فخر الدين بن الشيخ سنة تسع وعشرين وستمائة ، ثم أرسل صاحب مصر عسكرا إلى مكة فى سنة ثنتين وثلاثين وستمائة (١١٨ ب) مع أمير اسمه جبريل ، فملكوها ، وهرب راجح ولي اليمن ، ثم عاد ومعه عمر بن على بن رسول بنفسه ، فهربت عساكر مصر ، وملك راجح مكة وخطب لعمر بن [على بن ] رسول بعد الخليفة

المستنصر ، وبقيت بيد راجح إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت المدينة بيد شيحة [ بن سالم ] بن قاسم ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكان اليمن بيد على بن رسول ، فمات سنة ثلاثين وستمائة ، وملك بعده ابنه عمر بن على بن رسول ، وخرج عن طاعة بنى أيوب ملوك مصر ، وتلقب بالمنصور ، وبقى حتى قتل فى سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وملك بعده ابنه الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر وصفا له ملك اليمن وطالت مدته ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت خراسان وما وراء النهر بيد بني جنكزخان .

وكانت إفريقية بيد أبي محمد عبد الله بن عبد الواحد، ابن الشيخ أبي حفص من الموحدين ، فبقى بها حتى انتزعها منه أخوه أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد، ودخل تونس وملكها في رجب سنة خمس وعشرين وستمائة ، وفتح قسنطينة وبجاية وانتزعهما من بني عبد المؤمن في سنة ست وعشرين ، ثم ملك من يديهم

تلمسان بعد ذلك وبايعه أهسل الأندلس ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكان المغرب الأقصى بيد المستنصر يوسف بن محمد من بني عبد المؤمن ، فتوفى في يوم الأُضحى سنة ست وعشرين وستمائة ، وملك بعده أبو محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن المعروف بالمخلوع ، وكان [الوالي] بمُرْسيةَ من الأندلس أبو محمد عبد الله بن يعقوب بن المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن ، فدعا لنفسه وتلقب بالعادل ، ووصــل خبر ذلك لمراكش ، فاضطرب الموحدون وبَايَنُوا المخلوع ، وبعثوا ببيعتهم إلى العادل بالأندلس ، فسار العادل إلى مراكش فدخلها ، وبقى بها (١١٩ ا) حتى قتل في أول شوال سنة سبع وعشرين وستمائة ، وكان أخوه إدريس بإشبيلية من الأندلس ، فدعا لنفسه وبُويع ، وبعث الموحدون ببيعتهم إليه ، ثم قصد مَرَّاكُشَ فهلك في طريقه مُفتتح سنة ثلاثين وستمائة .

وتغلّب إدريس بن هُود على الأندلس وانتزعه من الموحدين، واستقل به، وبويع بعده ابنه المأمون عبد الواحد

ابن إدريس وتلقّب بالرشيدِ ، ودخل إلى مراكش فبايعوه ، وبقى حتى توفى سنة أربعين وستمائة ، وبويع بعده أخوه السعيد أبو الحسن على ، ولُقِّب المعتضد بالله ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكان أَبو دَبُّوس محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر قد ثار بشرق الأندلس في سنة تسع وعشرين وستمائه ،وخطب للأمير أبي زكريا يحيى صاحب إفريقية من بَقية الموحدين ، وأطاعته جَيَّان وشَريش من الأُندلس في السنة الثانية من ولايته ، ثم بايع لابن هود سنة إحدى وثلاثين وستمائة عند وصول تقليدخليفة بغداد إليه ، ثم تغلب على إشبيلية سنة ثنتين وثلاثين وستمائة ، وانتزعها من ابن هود، ثم رجعت إلى ابن هود بعد شهر؛ ثم تغلّب على غُرْناطُه سنة خمس وثلاثين وستمائة ، وبايعوه وهــو بجَيَّانَ ، فقدم إليها ونزلها وابتنى بها حِصْنَ الحمراء ، وهو المُعَبِّر عنه بالقصبة الحمراء، والمراد بالقصبة القلعة، وهي مقر ملك بنيه إلى الآن ، ثم تغلب على ماَلَقَة وأَخذها من يد عبدالله بن زنون الثائر بها بعد موت ابن هود ، وبقى إلى مايعد خلافة المستنصر .

# السابع والثلاثون من خلفاء بنى العباس بالعراق السابع والثلاثون من خلفاء بنى العباس بالله (۱)

(۱۱۹) وهو أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله المقدم ذكره ، كان ضعيف الرأى والبصر بتدبير الأمور ذا طمع (۲) ، بويع له بالخلافة عقب موتِ أبيه المستنصر لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة أربعين وستمائة باتفاق من أهل الدولة ، وبقى حتى قتله التتر فى (۳) وقعة هُولاكو فى المحرم سنة ست وخمسين وستمائة ، فكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة ، وكان له ولد اسمه أبوبكر.

#### الحوادث والماجريات في خلافتـــه

لما ولي الخلافة استبد كبراء دولته بالأمر ، وحسّنوا له قطع الأَجناد ومداراة التتر ، ففعل ذلك وأبطل أكثر العساكر ، وكان التتر من أولاد جنكزخان قد خرجوا على بلاد الإسلام

<sup>(</sup>۱) آخر الحلفاء العراقيين ولد سنة تسع وستمائة وأمه أم ولد اسمها هاجر . انظر تاريخ الحلفاء ص ۱۸٦

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ذو طمع .

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل بخط مختلف ما يأتى : يظهر ماذكره من خلع التتر ملكه و دولته في بغداد،
 و الحاصل أن خلافتهم مجرد اسم ليس معهم استبداد و استقلال .

على ما تقدم وملكوا أكثر بلاد الشرق والشمال ، وكان أهل الكَرْخ من محلات بغداد رافضة ، فجرى بينهم وبين أهل السنة فتنة ببغداد ، فأمر أبوبكر بن الخيلفة المستعصم ركن الدين دوادار العسكر ونهبوا الكرخ وهتكوا النساء ، وزادوا فركبوا منهن الفواحش وكان للمستعصم وزير يقال له مؤيد الدين بن العلقمي رافضي ، فشق ذلك عليه ، فكتب إلى هولاكو بن طولى بن جنكزخان ملك التتر وأطمعه في البلاد ، فخرج هولا كو للاستيلاء على بلاد الخليفة ، وكان بركة بن طوجي خان صاحب بلاد الشمال التي قاعدتها الآن السراى قد أسلم على يد الباخرزى أحد مشايخ الصوفية ، وأوصاه بالخليفة المستعصم، وكتب بركة إلى الخليفة يعرفه ذلك ، وأنه معاضده وناصره ، وانتظمت الصحبة بينه وبين الخليفة ، فمر مولاكو على بركة قاصدا (١٢٠) بغدادَ ، فاعترضه بركةُ ومنعه من ذلك وقال : إن الخليفة صاحبي، فلا سبيل إلى وصولك إليه ، وإن لم ترجع عنه حاربتك ، فتوقف هولا كو حينئذ عن قصد بغداد سنتين

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل ما يأتى بخط مختلف «وكان ماجرى على أهل بغداد خصوصا من حكومة العباسيين من هتك حرمات أهل الكرخ وإن كانو شيعة كان أكثرهم سادات فكان هتك العرض منهم خصوصا البنات مايعتبر جريمة عظيمة منهم .

حتى مات بركة ، فقصد بغداد حينتُذ ، وكان عسكر بغداد قبل ولاية المستعصم مائة ألف فارس ، فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم ، فصار عسكرها دون عشرین ألف فارس، ولما قارب التتر بغداد خرج عسكر الخليفة لقتالهم ، ومقدمهم ركن الدين الدوادار ، فالتقوا على مرحلتين من بغداد ، وجرى بينهم قتال شديد انهزم في آخره عسكر الخليفة ،ودخل بعضهم بغداد منهزما ، وسار بعضهم إلى جهة الشام ، ونزل هولا كو ملك التتر على بغداد من الجانب الشرق ، ونزل أميران من أُمرائه من الجانب الغربي قبالة دار الخلافة، وخرج الوزير مؤيد الدين بن العلقمي إلى هولا كو فتوثّق منه لنفسه ، وعاد إلى الخليفة المستعصم وقال: إن هولا كو يبقيك في الخلافة كما فعل بسلطان الروم ، ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر ، وحسَّن له الخروج إلى هولا كو ، فخرج إليه المستعصم في جمع عظيم من أكابر أصحابه، فأنزله في جهة ، ثم استدعى الوزيرُ الفقهاءَ والأُماثل ، حتى اجتمع هناك جميع سادات بغداد من العلماء وغيرهم ، وصار أهل بغداد يخرجون إلى التتر طائفة بعد طائفة ،حتى تكاملوا ،

فبذل فيهم التتر السيف ، وقتلوهم ، ولم ينج منهم إلا القليل وهجموا (۱) دار الخلافة ، وقتلوا كل من فيها من الأشراف والأكابر ولم يسلم منهم إلا من كان صغيراً فأخذ أسيرا ، ودام القتل والنهب في بغداد أربعين يوما ، ثم نودى بالأمان ، وقُتِل الخليفة المستعصم ولم يُوقف على كيفية قتله ، فقيل : خُنق ، وقيل : جعل في عِدْل ورُفِس حتى مات ، وقيل : غرق في دجلة ، واستبقى (١٢٠٠) هولا كو الوزير [ ابن ] العلقمي مدة يسيرة في الوزارة ثم قتله (٢١٠٠)

ومما وقع فى أيامه بالديار المصرية أن الفارس أقطاى أحد أمراء الملك الصالح نجم الدين أيوب كان قد وقع بينه وبين الملك المعزأيبك التركمانى صورة ، فعمل الملك المعز الحيلة فى أمره حتى قتله ، فتغيّر أصحابه من ذلك وخرجوا قاصدين الشام من جهة سوق الغنم ، فوجدوا الباب مغلقا ، فأحرقوه وخرجوا منه ، فسمى الباب المحروق ، وبذلك يعرف إلى الآن

<sup>(</sup>١) هجم البيت : هدمه . ولعل الأصل : هجموا على

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل ما يأتى بخط مختلف : وهولاكو أحسن في قتله الوزير العلقمي لأن من خان الصاحب وملته القديمة فخيانته عليهأظهر وأشهر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

وفى أيامه فى سنة سبع وأربعين وستمائة ملك الفرنسيسُ ملكُ الفرنج مدينة دمياط وأقام بها حتى مات الملك الصالح نجم الدين أيوب ، فارتحل فنزل مقابل المنصورة ، ثم كانت الكسرة على الفرنسيس فى سنة ثمان وأربعين وستمائة ، فقتل من عسكره نحو ثلاثين ألفا وأسر الفرنسيس ملكُهم .

## ولايات الأُمصار في خلا فتــه

كان على مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب ، وتوفى لأربع عشرة ليلة مضت من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة ، وملك بعده ابنه الملك المعظم تُوران شاه ، وهو الذى كسر الفرنج على المنصورة فى المحرم سنة ثمان وأربعين وستمائة ، ثم قتل فى الثامن والعشرين من الشهر المذكور وملكت بعده أمُّ خليل شجرة الدُّرِّ (١) زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب المذكور ، فى صفر سنة ثمان وأربعين وستمائة ، أيوب المذكور ، فى صفر سنة ثمان وأربعين وستمائة ، فأقامت ثمانية أشهر ، ولم يملك مصر فى الاسلام امرأة غيرها ، فأقامت ثمانية أشهر ، ولم يملك مصر فى الاسلام امرأة غيرها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل «شجرة در» وكذلك جاءت بعد ذلك .

يوسف بن الملك المسعود بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر ، بن أيوب في شوال سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وخُلع لوقته (١) ، وهو آخر الملوك الأَيوبية بالديار المصرية . ودخلت بعده الدولة التركية ، وأول من ملك منهم بعد الأَشرف موسى الملكُ (١٢١١) المعز أيبك التركماني ، في شهر شوال سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وجُمع له بين مصر والشام ، وبني المدرسة المُعِزّيّة برحبة الخَرُّوببالفُسطاط وتزوج أم خليل شجرة الدر المقدم ذكرها ، وكان ملكا حازما ، إلا أنه استوزر شخصا من كتاب القبط اسمه شرف الدين بن ساعد الفائزى ، كان قد أسلم في الدولة الأيبوية وأحدث مظالم ، ورتّب مكوسا على جهات متعددة ، ثم ما كفاه ذلك حتى سماها حقوقا ، وأخذ في مصادرات الناس فكان سيئة من سيئات المعز ، وبقى المعز حتى قُتل بحَمَّام القلعة في سنة أربع وخمسين وستمائة ، وملك بعده ابنــه الملك المنصور على بن أيبك، وقُتِلت أم خليل المذكورة ورُميت من سور القلعة ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم .

و كان على دمشق الملك الصالح إسماعيل بن العادل

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ٣ ص ٤٣٣ : وخلع نفسه .

أبي بكر بن أيوب، فبقى بها حتى ملك الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد صاحب الديار المصرية ، فجهّز إلى دمشق عسكرا صحبة معين الدين بن الشيخ ، فتسلمها من الصالح إسماعيل في سنة ثلاث وأربعين وستمائة . ومات معين الدين المذكور ، فتسلمها الملك الصالح نجم الدين أيوب المذكور من حسام الدين بن أبي عليًّ في السنة المذكورة ، وبقى نائبا بها حتى استدعاه الملك الصالح نجم الدين أيوب المذكور إلى الديار المصرية في سنة أربع وأربعين وستمائة ، وأقام مكانه في نيابة دمشق جمال الدين يغمر ، وبقيت دمشق بيد نواب الصالح المذكور حتى مات في سنة سبع وأربعين وستمائة ، فسار الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز محمد صاحب حلب [ إلى ] دمشق ، وملكها في سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وبقى بها إلى ما بعد خلافة المستعصم .

و كانت حلب بيد الملك الناصر يوسف بن العزيز محمد ابن الظاهر غازى بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، واستضاف إليها دمشق ، على ما تقدم ، وبقيا بيده إلى ما بعد خلافة المستعصم

و كانت طرابلس وصفد بيد الفرنج .

و كانت حماة (١٢١ب) بيد المظفر محمود ، فبقى حتى توفى فى سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، وملك بعده ابنه الملك المنصور محمد ، فبقى بها إلى مابعد خلافة المستعصم .

وكانت الكرك (۱) بيد الناصر صلاح الدين داود ابن المعظم عيسى إلى سنة سبع وأربعين وستمائة ، فاستخلف عليها ابنه الملك المعظم عيسى ، وسار إلى حلب فلجأ إلى الملك الناصر صاحب حلب ، فبقى عنده إلى أن بعث إليه الملك الصالح نجم الدين أيوب من تسلمها (۲) في تلك السنة ، وأقام بدر الدين الصوابي الصالحي في تلك السنة ، وأقام بدر الدين الصوابي الصالحي نائباً ، وبقى الناصر داود بعد ذلك مُشرَّداً في البلاد إلى أن مات . وكان الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل أبي بكر معتقلا أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر معتقلا بالشَّوبك ، فأخرجه [الصوابي ] نائب الكرك ، وملكه الكرك ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة المستعصم .

<sup>(</sup>١) في الأصل «و كانت حمص والكرك » وستأتي حمص .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : من تسلمه .

وكانت حمص بيد الملك المنصور إبراهيم بن المجاهد شيركوه ، فبقى بها حتى توفى سنة أربع وأربعين وستمائة ، وملكها بعده ابنه الملك الأشرف مظفر الدين موسى ، فبقيت في يده إلى أن وثب عليه الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب دمشق المتقدم ذكره في سنة ست وأربعين وستمائة ، فانتزعها منه ، واستضافها إلى دمشق وحلب ، وبقيت بيده إلى أن كان من أمره مع التتر ما كان .

وكانت بعلبك بيد حسام الدين بن أبي على ، نيابة عن الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب الديار المصرية ، ثم ملكها الناصر يوسف بن الملك العزيز محمد حين ملك دمشق سنة ثمان وأربعين وستمائة ، فبقيت بيده إلى أن كان من أمره مع التتر ما كان .

وكانت مكة بيد راجح بن قتادة وهو يخطب لعمر بن على (١) بن رسول صاحب اليمن ، ثم غلب عليها سنة سبع وأربعين وستمائة أبو سعيد (٢) الحسن بن على بن

<sup>(</sup>١) في الأصل لعلى بن رسول .

<sup>(</sup>٢) فيصبح الأعشى : أبو سعد .

قتادة ، ولحق راجح باليمن ، وسار جَمَّاز بن حسن بن قتادة سنة إحدى وخمسين وستمائة إلى الناصر بن العزيز بدمشق مستجيشاً عليه ليقطع ذكر صاحب اليمن (١٢٢) من الخطبة ، فجهز له عسكرا وسار إلى مسكة ، فقتَلل أبا سعيد بالحرم وملك مسكة ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم .

وكان على المدينة سنجر بن قاسم ، فبقى حتى قُتل فى سنة سبع وأربعين وستمائة ، وولى مكانه ابنه عيسى ، ثم قبض عليه أخوه جمّاز سنة تسع وأربعين وستمائة وملك مكانه .

قال ابن سعید : وفی سنة إحدی وخمسین وستمائة کان بالمدینة أبو الحسن (۱) بن شیحة بن سالم ، وقال غیره : کان بالمدینة سنة شلاث وخمسین وستمائة ، وولی أخوه جمّاز وطال عمره ، وبقی إلی ما بعد خلافة المستعصم .

وكان على اليمن المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول ، وطالت مدته (٢) وبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ح ٤ ص ٣٠٠ أبو الحسين . وانظر سنجر بن قاسم وعيسى

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بيده .

وكان ما وراء النهر وخراسان وغزنة وما مع ذلك بيد بني جنكزخان .

وكانت مملكة الشمال المعروفة قديماً ببيت بركة ، والآن بمملكة أزبك ، وقاعدتها مدينة السراى التى بناها بركة خان قد جعلها جنكزخان لابنه طوش (۱) خان ، ومات فى حياة أبيه (۲) جنكزخان ، وملك بعده ابنه باطوخان (۳) ويقال صائن خان ، ومعناه الملك الجيد ، فبقى حتى مات سنة ثنتين وخمسين وستمائة ، وملك بعده أخوه صرطق بن دوشى خان (۱) ، ومات سنة أربع وخمسين وستمائة ، وملك بعده أخوه بركة بن دوشى خان ، وكان قد أسلم على يد الشيخ شمس الدين الباخرزى (٥) من أصحاب الشيخ نجم الدين الكبرى صاحب الطريقة ، وحسن إسلامه ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ح ٤ ص ٤٧٢ ابنه طوجي ويقال له دوجي أيضا .

 <sup>(</sup>۲) في هامش الأصل بخط مختلف ما يأتى : كان جنكيز لعنه الله تسم تركستان وولايات ما وراء
 النهر والشمال بين بنيه الأربعة أوكتاى وجفناى وتوشى وتولى .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : باتو .

<sup>(</sup>٤) انظر الهامش رقم ١ فان دوشي هي طوش وهي دوجي وطوجي .

<sup>(</sup>ه) في هامش الأصل بخط مختلف ما يأتى خالف ما سبق من أن هولاكو منعه بركة منخروج على المستعصم فلم يخرج هولاكوبعد موت بركة وأنه ترقب يوم موتهخرج له بخلاف ماذكرهنا.

وكانت إفريقية بيد أبى زكريا يحيى بن عبد الواحد من الموحدين ، فبقى حتى مات لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستمائة ، وبويع بعده ابنه ولى عهده المستنصر بالله أبو عبد الله محمد بن أبى زكريا ، ودخل تونس فى رجب من السنة المذكورة ، وهو أول من تلقب من الحفصيين من الموحدين بألقاب الخلافة ، وانتهى أمره إلى أن بويع له بمكة وبُعث بالبيعة إليه واستولى (١٢٢ ب) على ما كان بيد أبيه من إفريقية وغيرها ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم .

وكانت تلمسان بيد أبي سعيد بن عبد المؤمن من الموحدين من جهة أخيه المأمون ، فعزله أخوه وولى عليها جابربن يوسف من عقب القاسم بن عبد الواد من زناتة في سنة أربع وعشرين وستمائة ، ثم قتل في سنة تسع وعشرين وستمائة ، ثم قتل في سنة تسع وعشرين وستمائة وولى بعده ابنه الحسن بن جابر من جهة المأمون ، ثم نزل عن ذلك لعمه عثمان بن يوسف ، فأساء السيرة ، فأخرجته الرعية في سنة إحدى وثلاثين وستمائة وأقاموا مكانه عمه وكدار بن زيان ، ثم قتل سنة ثلاث وثلاثين ، وولى بعده يغمراسن بن زيان من قبل بنى وثلاثين ، وولى بعده يغمراسن بن زيان من قبل بنى

عبد المؤمن ، فاستبد بالأمر عليهم وتحلى بحلية الملك ، وجرى علي مرتبته ، ولم يبق ، عليهم غير الدعاء على المنابر ، ثم غلب أبو زكريا سلطان الحفصيين بإفريقية على تلمسان ، وفوض أمرها ليغمراسن ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم .

وكان الغرب الأُقصى وإشبيلية وما معها من الأُندلس بيد المعتضد بالله أبو الحسن على بن إدريس من بني عبد المؤمن من الموحدين ، فسار إلى تلمسان فمات بها في صفر سنة ست وأربعين وستمائة ، وفيها استولت الفرنج على إشبيلية من الأندلس ، ثم اجتمع الموحدون على بيعة أبي حفص عمر بن أبى إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن فبايعوه ، ولقبوه المرتضى ، وكان بسكاً ، فقدم إلى مراكش وأقام بها ، وفي أيامه استولى أبو يحيى بن عبد الحق المَرِيني على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستمائة ، واستقرّت فيها قدمه وقدم بنيــه إلى الآن ، ثم خرج على المرتضى القائد أبو العلا ، الملقب بأبي دبوس بن أبي عبد الله محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن ، واجتمع عليه جموع الموحدين ، وقصد مراكش وبها المرتضى فغلبه عليها ، وفر المرتضى إلى أُزُمُّور ، فقبض عليه واليها واعتقله بها إلى

أن ورد عليه أمر أبي دبوس بقتله ، فقتله واستبد أبو دبوس بِالأَمرِ (١٢٣) وتلقب الواثقَ بالله والمعتمد على الله ، فخرج عليه أبو يحي زكريا بن عبد الحق المَريني ، وقصد مدينة فاس بعد أن استولى على كثير من بلادها ، فانتزعها من عامل بني عبد المؤمن ، واستولى عليها في أُول سنة ست وأربعين وستمائة ، وملك سجلماسة من أيدى الموحدين أيضا في سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، وبقى حتى مات بفاس في رجب سنة ست وخمسين وستمائة ، وملك بعده ابنه عمر ، ثم قصد عمه يعقوب بن عبد الحق ، وانتزع منه مدينة فاس ، ومات ابن أخيه عمر بعد ذلك . وكانت مراكش قاعدة الغرب الأقصى يومئذ بيد أبي دبوس الملقب بالواثق المعتمد على الله من بني عبد المؤمن ، فقصده يعقوب بن عبد الحق وانتزع منه مرَّاكش في سنة ثمان وستين وستمائة ، واستقل بملك الغرب الأقصى بأسره ، وانقرض ملك بني عبد المؤمن منه ، ثم عاد إلى فاس وبني المدينة التي استجدها ملاصقة لها ، ونزلها في سنة أربع وستين (١) وستمائة ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم.

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ه ص ١٩٧ سنة أربع وسبعين وستمائة .

وكانت غرناطة وما معها من شرق الأندلس بيد أبي دبوس محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر، فأَخذ المَرِيّة من يد محمد وزير ابن هود الثائر بها سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم.

الفترة التي شغرت فيها الخلافة عن خليفة

وهى ما بين قتل المستعصم فى المحرم سنة ست وخمسين وستمائة إلى حين بايع الملك الظاهر بيبرس صاحب الديار المصرية المستنصر أحمد بن الظاهر أول الخلفاء بالديار المصرية فى رجب سنة ثمان (١) وخمسين وستمائة ، والملوك مستولية على الممالك شرقاً وغرباً .

الحوادث والماجريات في هذه المدة

فى سنة سبع وخمسين وستمائة بعد استيلاء التتر على بغداد سار هولاكو (١٢٣ ب) ملك التتر من بغداد قاصدا الشام، وعدَّى الفرات بعساكره ونازل[حران وملكها واستولى على البلاد الجزرية وأرسل ولده سموطبن هولاكو إلى الشام فوصل

<sup>(</sup>۱) الذي في تاريخ الحلفاء ص١٩١ أن انقطاع الحلافة إلى رجب سنة ٢٥٩ وأن مدة الانقطاع ثلاث سنين ونصف وكذلك في تاريخ أبى الفداء ح٣ ص٢٢٢ أن الحلافة بمصر كانت سنة ٢٥٩

إلى ظاهر حلب وفي سنة ثمان وخمسين وستمائة عبر هولاكر الفرات ونازل ] (١) حلب واستولى عليها في تاسع صفر من هــذه السنة ، وبذلوا السيف في المسلمين ، وصعــد القلعة خلق عظيم من المسلمين ، ودام القتل والنهب فيهـــا من تاسع صفر إلى رابع عشره ، فأمرهم هولاكو أن يرفعوا السيف ، ونادى بالأمان ، ولم يسلم من أهل حلب إلا من التجأ إلى أماكن معروفة كان بأيدى أهلها أمانات من هولاكو ، ويقـــال إن من سلم بهذه الأماكن كانوا نحو خمسين ألف نفس ، ودام الحصار على قلعة حلب حتى نزل من فيها بالأمان ، وأمر هولاكو بخراب أسوار حلب وأسوار قلعتها ، فخربت عن آخرها وأُحرقت زردخانتها . وتوجه (٢) أهل حماة بالمفاتيــح إلى هولاكو وطلبوا منه الأمان وشحنة (٣) تكون عندهم ، ثم سار التتر إلى دمشق واستولوا عليها وعــلى سائر الشام ، وحاصروا قلعة دمشق حتى نزلوا بالأمان بعد مضايقة عظيمة في منتصف جمادى الأولى من هذه السنة ، ونهبوا جميع ما فيها

<sup>(</sup>۱) الزيادة من تاريخ أبي الفداء حـ ٣ ص ٢٠٨ و ٢٠٩

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « وفتح أهل حماة » و انظر تاريخ أبى الفداء حـ ٣ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) الشحنة في البلد: من فيه الكفاية لضبطها .

وخربوا أُسوارها ، وكذلك استولوا على مَيَّافَارقين ، وقتلوا صاحبها الكامل محمد بن المظفر غازى بن العادل أبي بكر ، وكان النصاري بدمشق قد استطالوا بدقً الناقوس وإدخال الخمر الجامع، فبلغهم حركة عسكر مصر إليهم ، فوثبوا بالنصاري ونهبوهم وخربوا كنيستهم العظمي بها ، ووصل المظفر قطز صاحب مصر إلى الشام ، وبقى إ التتر على عين جالوت ، فكانت الكسرة على التتر ، وقتل كتبغا نائب هولاكو ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ﴾ (١) وسار المظفر قطز بعد كسر التتر حتى دخل دمشق ، وابتهجت الرعايا بالنصر ، ثم عاد المظفر قطز بعد ذلك قاصداً الديار المصرية ، فقتل في الطريق ، وملك الظاهر بيبرس ، على ما سيأتى ذكره ، وكان المظفر قطز قد استناب سنجر على دمشق ، فلما ملك الظاهر بيبرس خرج عن طاعته ، وتسلطن بدمشق في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وستمائة .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٢٥

## (١٧٤) ولايات الأمصار في هذه المدة

كانت مصر بيد الملك المنصور على بن المعز أيبك ، وبقى حتى قبض عليه الملك المظفر قطـز في سنـة سبـع وخمسين وستمائة ، واستولى على الملك مكانه ، وكان المصافُّ بينه وبين التتر على عين جالوت بعد أن استولوا على جميع الشام في رمضان سنة ثمان وخمسين وستمائة ، فكسرهم أشد كسرة ، واستقلع الشام منهم بعد أن عجز كافة ملوك الشرق وعساكرها [عن] مقاومتهم واستولوا على الأقالم الشرقية والشمالية كإقليم ما وراءَ النهر من بخارى وسمرقند وغيرهما وإقليم خوارزم ودشت (١) القجاق وإقليم خراسان وعراق العجم وأذربيجان وخوزستان وبلاد فارس والجزيرة الفراتية وبلاد الروم وبلاد الشام وغير ذلك . واجتمع له ملك الديار المصرية والبـــلاد الشامية ، وتداول ملوك مصر ذلك بعده إلى زماننا ، على ما سيأتى ذكره ، وبقى حتى قَتل في مُتَصيّده وهو عائد من الشام بالقرب من قُصير الصالحية ، على إِثر ذلك من السنــة المذكورة ، وملك بعده الملك الظاهر بيبرس البندقدارى في ذى القعدة سنة ثمان وخمسين وستمائة ، وأخذ في جهاد الفرنج ، واستعاد (١) لعلها : دست .

ما ارتجعوه من فتوح السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وغير ذلك ، ففتح إلبيرة والمحكرك وحمص وقيسارية وأرسُوف وصَفَد ويافا والشقيف وأنطاكية وحصن الأكراد وعكا وصافيتا وقلاعا من بلاد سيس ، وكسر التر على إلبيرة بعد أن عدى الفرات خوضا بعساكره ودخل بلاد الروم وانتزع قيسارية من يد التتر ، وجلس على تخت بلاد الروم وانتزع قيسارية من يد التتر ، وجلس على تخت المسجوق بها ، وبنى المدرسة الظاهرية بالقاهرة بين القصرين ، وبقى إلى ما بعد هذه الفترة .

وكانت دمشق وحلب بيد الملك الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازى بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فبقيت بيده حتى استولت عليهما التتر في سنة ثمان وخمسين وستمائة ، ثم انتزعهما منهم المظفر (١٧٤ب) قطز صاحب الديار المصرية ، واستولى عليهما وعلى سائر البلاد الشامية ، وقبض عليه الظاهر بيبرس وملك بعده ، وبقى إلى ما بعد هذه المدة على ما تقدم .

وكانت طرابلس قد بقيت بيد الفرنج بعد فتــح الظاهر صفد .

وكانت حماة بيد المنصور محمد بن المظفر محمود ، فبقى بها حتى غلب هولاكو على البلاد الشامية ، فهرب إلى مصر صحبة الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب فى جماعة من بنى أيوب ، فأكرم المظفر قطز صاحب الديار المصرية نزُله ، فلما كسر المظفر التتر أعاده إلى حماة على ما كان عليه من السلطنة ، فبقى بها إلى ما بعد هذه المدة .

وكانت الحرك بيد الملك المغيث عمر بن العادل أبى بكر بن أيوب، بحر بن الحامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب، فبقى بها إلى ما بعد هذه الفترة.

وكانت حمص وبعلبك بيد الناصر يوسف مضافتين إلى حلب ودمشق ، وكان من أمره ما كان من مصيره إلى الديار المصرية ولحوقه بقطز صاحبها وانتزاع قطز البلاد الشامية من أيدى التتر ، فصارت في جملة نيابات صاحب الديار المصرية .

وكسان ما وراء النهر وخراسان وغزنــة وعراق العجم وأرمينية وأذربيجـان وسائر مملـكة إيران بيد هولاكو بن طولى بن جنــكزخان .

وكانت مملكة الشمال بيد بركة بن درجي خان، وبقى بركة إلى ما بعد مدة الفترة.

وكانت مكة بيد جمّاز بن حسن بن قتادة ، فوصل عمه راجيح بن قتادة إلى مكة وقيد كبر سنه ، فاستولى على مكة ، وأخيرج جمازا منها ، فاستولى على مكة ، وأخيرج جمازا منها ، فلحق بالينبع ، ثم دار أمير مكة بين أبى نمى محمد بن أبى سعد بن على بن قتادة ، وبين غالب بن راجح ابن قتادة ، وبقى الأمر على ذلك إلى ما بعد هذه الفترة .

وكانت المدينة بيد جماز بن شيحه ، فبقى إلى ما بعد هذه المدة .

وكان ما وراء النهر وخراسان وما معها بيد بني جنكزخان (١) .

وكانت إفريقية بيد المستنصر بالله أبى عبد الله محمد بن أبى زكريا يحيى بن عبد الواحد من الموحدين ، فبقى إلى ما بعد هذه المدة .

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الكلام في هذه الصفحة والتي قبلها .

وكانت تلمسان والغرب الأوسط بيد يغمراسن (١٢٥ ا) ابن زيان من جهة المستنصر بن أبى زكريا صاحب إفريقية ، فبقى إلى ما بعد هذه المدة .

وكان الغرب الأَقصى بيد أَبى يوسف يعقوب بن عبد الحق ، فبقى إلى ما بعد هذه المدة .

وكانت غرناطة وما معها من الأندلس بيد أبي دبوس محمد بن الأَحمر ، فبقى إلى ما بعد هذه الفترة .

\* \* \*

# الطبقة الرابعة من الخلفاء

خلفاء بنى العباس بالديار المصرية من حين انتقال الخلافة إليها وإلى زماننا ، وهم أحد عشر خليفة

# الأُّول منهم : المستنصر بالله

وهو أبو القاسم أحمد بن الظاهر بالله محمد بن الناصر للدين الله المقدم ذكره ، والعامة تسميه الزرابيني (۱) . بويع له بالخلافة بالديار المصرية في شهر رجب سنة ثمان (۲) وخمسين وستمائة ، وقام ببيعته السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري صاحب الديار المصرية ، وهو أول خليفة واطأً لقبه لقب خليفة قبله ، تلقيبا له بلقب أخيه المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بالله المقدم ذكره ، وكانوا قبل ذلك يقتضبون لكل خليفة يتولى لقبا لم يكن لأحد قبله ، وكأنه إنما لقب بذلك تفاؤلا لقبا لم يكن لأحد قبله ، وكأنه إنما لقب بذلك تفاؤلا للاستنصار بالله على التتر . وكان من شأنه أنه حضر مع

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «الزراتيتي » والتصويب من تاريخ أبى الفداء ح ٣ ص ٢٢٢ ويبدو أن سبب هذه التسمية لأنه كان أسود اللون .

<sup>(</sup>٢) تقدم ما ذكرته عن أبى الفداء وتاريخ الخلفاء أنه في سنة ٩٥٩

جماعة من العرب ، وذكر أنه خرج من دار الخلافة ببغداد للما ملكها التتر ، فعقد له السلطان مجلسا حضر فيه جماعة من الأكابر ، منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام إمام الشافعية في زمانه ، والقاضي تاج الدين بن بنت الأعز قاضي القضاة بالديار المصرية يومئذ بمفرده ، فشهد أولئك العرب أنه ابن الظاهر بالله ، ثم شهد من سمع كلامهم بنسبه المذكور بالاستفاضة ، فأثبت القاضي تاج الدين بن بنت الأعز نسبه ، ثم بويع بالخلافة بعد ذلك ، على ما تقدم ذكره ، وبقى حتى قتله التتر بالعراق حين وجهه الملك الظاهر إلى بغداد لينتزعها منهم في أواخر (١٢٥ ب) سنة ثمان (١) وخمسين وستمائة .

#### الحوادث والماجريات في خلافتمه

لما بايسع له الملك الظاهر اهتم بأمره أتم الاهتمام ، وكتب السلطان المكتب إلى الممالك والنواب بأخذ البيعة له في جميع الأقطار بالخلافة ، وأن يخطب له مع السلطان على المنابر ، ويبدأ به في الذكر ، وينقش اسمه مع اسمه

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم عن أبي الفداء.

في السِّكَّة على الدنانير والدراهم ، فلما كان يوم الجمعة الذى يلى المبايعة خطب الخليفة بنفسه بجامع القلعة ، ثم ركب السلطان بعد ذلك بقليل إلى خيمة ضربت له بالبستان الكبير بظاهر القاهرة ، ونزل بها والخليفة معه ، ولبس منه خلعة الخلافة ، وهي عمامة بنفسجي وجبة سوداء وطوق ذهب في عنقه وسيف بداويّ تقلّد به ، وجلس مجلسا عامًا بحضرة الخليفة والوزير والقضاة والعلماء والأُمراء ، ونُصب للصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان كاتب السر يومئذ منبر ، فصعد عليه وقرأ تقليد السلطان ، ثم ركب السلطان بالخلعة والطوق، ودخل من باب النصر، وشق القاهرة وهي مزينة له ، وحمل الصاحب بهاء الدين ابن حنا وزيرُه التقليدَ على رأسه ، ومشى به في الموكب بين يدى السلطان، والأمراء مشاةٌ حوله وأمامه ، وعمل له السلطان الدهاليز والجمدارية وآلات الخلافة ، واستخدم له عسكرا جليــــلا ، وغرم على ذلك فيما يقال ألف ألف دينار ، بتكرير الألف مرتين ، وبرز السلطان والخليفة في رمضان من السنــة المذكورة وتوجها إلى دمشق، وكان السلطان في كل منزلة بمضى إلى دهليز الخليفة الخاص به ،

فلما وصلا إلى دمشق نزل السلطان بالقلعة ، ونزل الخليفة في جبل الصالحية ، ونزل أمراؤه وأجناده حوله ، ثم جهز السلطان الخليفة بعسكره من دمشق إلى بغداد لقتال التتر الذين استولوا عليها ، وخرج السلطان معه لتشييعه ، ووصاه بالتأنى في الأمور ، ثم عاد السلطان إلى دمشق (١٢٢٦) ثم إلى الديار المصرية ، فدخلها في سابع عشر ذي الحجة من هذه السنة ، ووصلت إليه كتب الخليفة بعد وصوله الديار المصرية بأنه قد استولى على عانة والحكيثة ، وولى عليهما ، وأن كتب أهل العراق وصلت إليه يستحثونه على الدخول إليهم ، ثم بعد تنفيذه الكتب إلى الديار المصرية خرج إليه التتر فقاتلوه وقتلوه ، وقتلوا غالب عسكره ، وجاءت الأخبار إلى الديار المصرية بذلك ، غالب عسكره ، وجاءت الأخبار إلى الديار المصرية بذلك ،

وفى سنة ستين وستمائة وقع بالديار المصرية بمصر والقاهرة والوجهين القبلى والبحرى ، والبلاد الشامية : دمشق وصفد والكرك والشوبك وغيرها وسواد العراق زلزلة شديدة ، تساقطت منها الأبنية وتشققت الجبال ، وتقطعت الصخور ، وتفجرت الأرض عيونا ، وخرج الناس من مساكنهم

هاربين إلى الصحارى ، وظهر أثرها فى النيل والبحر الملح ، وطما البحر لسببها حتى أغرق قماش القصّارين ، وتحكسَّرت القوارب والسفن وتهدمت الجدران ومنارات الجوامع ، ووقع جانب عظيم من منار الإسكندرية .

### ولايات الأَمصار في خلافته

كان على الديار المصرية والبلاد الشامية بأسرها إلا ما بقى بيد الفرنج منها فى أيامه الملك الظاهر بيبرس البندقدارى الذى قام ببيعته وبقى إلى ما بعد خلافته .

وكانت مكة بين أبى نمي محمد بن أبى سعد بن على ابن قتادة وبين غالب بن راجح بن قتادة ، على ما تقدم ، ثم استبد أبو نَمِي بمكة ونفى أقاربه جمّازا وأخويه إدريس ومحمدًا إلى الينبع ، فأعقابهم قائمة بإمرته إلى الآن ، وبقى أبو نَمِي إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت اليمن بيد المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت مملكة إيران من بغداد وما معها بيد هولاكو بن

طولي بن جنكزخان ، فبقي إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكان ما وراء النهر وخراسان وما مع ذلك بيد بنى جنكزخان غير هولاكو .

وكانت إفريقية بيد المستنصر بالله محمد بن أبي زكريا ( ١٢٦ ب ) فبقي إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت تلمسان والغرب الأوسط بيد يغمراسن بن زيان، فبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر.

وكان الغرب الأَقصى بيد أَبى يوسف يعقوب عبد الحق فبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر .

وكانت غرناطة وما معها من شرق الأندلس بيد أبي دبوس بن الأحمر ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستنصر.

الثانى من خلفاء بنى العباس بالديار المصرية التحاكم بأمر الله

وهو أبو العباس أحمد بن الحسين (١) بن أبي بــكر بن

<sup>(</sup>١) في تاريخ أبى الفداء حـ ٣ ص ٢٢٤ بن الحسن وكذلك في تاريخ الحلفاء ص ١٩٢ ونسبه فيه: أبو العباس أحمد بن أبى على الحسن القبـى بضم القاف وتشديد الباء الموحدة ابن على بن أبى بكر بن الخليفة المسترشد بالله بن المستظهر بالله .

الأمير أبي على القُبِّي بن الأمير حسن بن الراشد بالله أبي جعفر المنصور الحادى والثلاثين من خلفاء بني العباس بالعراق ، وقد تقدم ذكره ، قال المؤيد صاحب حماة : هذا هو المشهور عصر عند نسابتها ، أما عند الشرفاء العباسيين السليمانيين (١) في درج نسبهم الثابت فهو أحمد بن على بن أبى بكر بن أحمد بن الإمام المسترشد والد الراشد المقدم ذكره ، وتلقيبه بالحاكم وإن لم يكن مواطئاً للقب أحد من الخلفاء العباسيين قبله فهو مواطئ للقب الحاكم بأمر الله الفاطمى ثالث خلفاء الفاطميين بالديار المصرية . وهو أبو الخلفاء العباسيين بالديار المصرية الموجودين إلى الآن . بويع له بالخلافة يوم الخميس في أواخر ذي الحجة سنة ستين وستمائة ، وذلك أنه لما قُتل المستنصر أحمد المقدم ذكره في أواخر سنة ثمان (٢) وخمسين وستمائة بقيت الخلافة شاغرة بعده ، إلى أن بعث السلطان من أحضره إليه من بغداد ، فقدم مصر في سنة تسع وخمسين وستمائة ، وهو ابن خمس عشرة سنة ، ثم

<sup>(</sup>١) في تاريخ أبي الفداء : السلمانيين .

<sup>(</sup>٢) انظر ماكتبته مقدما عن أبي الفداء .

جلس السلطان فى التاريخ المذكور مجلساً عامًا ، وأثبت نسبه ، وبايعه بالخلافة وأشركه معه فى الدعاء له على المنابر مقدّما فى ذلك على السلطان ، إلا أنه لم يثبت اسمه فى السكة على الدراهم والدنانير ، وبقى حتى توفى فى شهور سنة إحدى وسبع مائة ، وكانت خلافته أربعين سنسة تقريباً ، بعد أن حج فى سلطنة الملك المنصور لاجين فى سنة سبع وتسعين وستمائة ، وزوده السلطان مبلغ سبع مائة ألف درهم ، وكان له من الأولاد المستكفى بالله الآتى ذكره وغيره .

#### الحوادث والماجريات في خلافته

(۱۲۷) لما بويع له بالخلافة رقم اسم السلطان في السكة ، وحفظ له ما يجب ودعى له قبل السلطان في الخطبة ، وحفظ له ما يجب حفظه من مقداره ، إلا أن السلطان الملك الظاهر لم يمكنه من التصرف والركوب والنزول ، بل هيا له برجا يقيم فيه ، فبقى على ذلك إلى أن ملك السلطان الأشرف خليل ابن المنصور قلاوون ، فأسكنه بالكبش على القرب من الجامع الطولوني ، وكان يخطب بنفسه في جامع القلعة ،

ويصلى ، ولم يُطلق تصرُّفه إلى أَن تسلطن الملك المنصور لاجين ، فأباح له التصرف حيث شاء ، وأركبه معه في الميادين .

وفى أيامه في سنة ستين وستمائة رتب السلطان الملك الظاهر القضاة أربعة ، من كل مذهب قاض ، وكان قبل ذلك في الدولة الفاطمية وما قبلها والدولة الأيوبية وما بعدها قاض واحد، وهو يستنيب من يختاره من المذاهب على قاعدة الخلافة العباسية ببغداد، بل اجتمع في الدولة الفاطمية في أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي : مصر وأجناد الشام وبلاد المغرب لقاض واحد ، وكان سبب استقرار القضاة الأربعة أن القاضي كان في أول الدولة الظاهرية ابن بنت الأعز ، وكان شافعيًّا ، فكان إِذا ورد عليه شيء من غير مذهبه توقّف في إثباته ، فاختار السلطان أربعة قضاة ، ليحكم كل منهم بما يسوغ في مذهبه . وفي هذه السنة كان بالديار المصرية غلاء شديد ، فجمع السلطان الفقراء وأخذ لنفسه خمس مائة فقير ، ولولده بركة خان خمس مائة ، ولنائبه بيليك الخازندار ثلاثمائة ، وفرَّق الباقين

على الأُمراء على قدر طبقاتهم ، وأمر لكل فقير برطلين خبزًا ، فما رُئي بعد ذلك بالديار المصرية فقير يسأَل .

وفى سنة اثنتين وستين وستمائة ختن السلطان ولده بركة خان ، وأمر الأمراء والمقدمين والجند والقضاة والفقهاء والفقراء والعوام أن يُحضروا أولادهم ليختنهم مع ولده ، فأحضر إليه ألف وستمائة وخمسة وأربعون صغيرا خارجاً عن أولاد الأمراء والمقدمين (١٢٧ ب) فأمر لكل منهم بكسوة على قدره ، ومائة درهم ورأس غنم ، وختن الجميع مع ولده .

وفى سنة ثمانين وستمائة قصد أبغا بن هولاكو ملك التتر الديار المصرية ، ولقيه الظاهر بيبرس صاحب الديار المصرية ، فهزمه بعين جالوت أشد هزيمة ، وعاد إلى بلاده ، ورجع السلطان الملك الظاهر إلى الديار المصرية .

وفى سنة تسع وتسعين وستمائة قصد غازان (١) ملك التتر إلى الديار المصرية ولقيه السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون على حمص ، فانهزم المسلمون واستشهد منهم

<sup>(</sup>١) في تاريخ أبي الفداء ح ي ص ؛ ؛ : قازان .

جماعة ، ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية ، ورجع غازان إلى بلاده .

وفى أيامه فى سنة أربع وستين وستمائة فتح السلطان الملك الظاهر بيبرس صاحبُ الديار المصرية يافا وأنطاكية وانتزعهما من الفرنج ، وأخذ بغراس وبهَسْنا ودربساك وغيرها وانتزعها من الأرمن .

وفى سنة سبع وستين أخذ مصياف (١) من أيدى الإسماعيلية .

وفى سنة تسع فتح حصن الأكراد وحصن عكَّار (٢) وتسلم قلعة العليقة وبلادها من الإسماعيلية .

وفى سنة إحدى وسبعين تسلم نوابه من الإسماعيلية ما بقى من قلاعهم وهي الكهف والمينقة والقدموس.

<sup>(</sup>١) لم يضبطه ياقوت وذكر أنه مصياب ويقال له مصياف وذكر فيأبى الفداء ح ٤ ص٦ مصياف.

 <sup>(</sup>٢) لم يذكره ياقوت وفي تاريخ أبي الفداء ح ٤ ص ٢ قال محيى الدين بن عبد الظاهر مهنيا
 بفتوح مكار :

يا مليك الأرض بشرا ك فقد نلت الإراده إن عـكار يقينا هو عكـا وزياده

وفي سنة أربع وثمانين وستمائة فتح المنصور قلاوون حصن المرقب . وفي سنة ست وثمانين فَتَحَ صهيون . وفي سنة ثمان وثمانين فتح طرابلس ، بعد أن مضى عليها مع الفرنج مائة وخمس وثمانون سنة وأشهر ، وأعجز الملوك السالفة ، فتحها وهدمها بأسرها بعد الفتح . وفي سنة تسعين وستمائة فتح ابنه الأنشرف خليل عكّا وهدمها ، وأُخلى الفرنجُ من الرعب أكثر بلاد الساحل مثل صيدا وبيروت وصور وانطرطوس (١) وتسلمها المسلمون ، وأمر بهدمها فهدمت ، وتكاملت جميع البلاد الساحلية للإِسلام . وفي سنة إحدى وتسعين وستمائة فتح الأشرف خليل أيضا قلعة الروم وسماها قلعة المسلمين ، وكانت كرسيّ خليفة الأرمن (١١٢٨) وفي سنة إحدى وتسعين وستمائة راك السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بلاد الديار المصرية ، وهو الروك الحسامي ، إلا أنه لم يأت رَوْكُه على النمط المعتبر في التحرير ، وفي أيامه استنقذ يعقوب بن عبد الحق المريني سلطان الغرب الأقصى مدينة سَلاً من يد الفرنج بعد أن استولوا عليها ، وغزاهم بالأندلس

<sup>(</sup>١) في الأصل : وأنطرسوس . والتصويب من أبي الفداء حدى ص ٢٦ ومعجم البلدان .

أربع مرات حتى أذعن له شانجة بن أدفونش ملكهم فى عقد الهدنة ، فعقدها له على شروط ألزمه إياها ، وغزاهم ابنه أبو يعقوب يوسف فى سلطنته بعد ذلك .

وفى أيامه فى سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة سبع مائة ألزم السلطان النصارى واليهود لبس عمائم مخالفة لألوان عمائم المسلمين ، فألبس النصارى عمائم زرقاء ، واليهود عمائم صفراء .

### ولايات الأمصار في خلافتــه

كان على مصر والشام الملك الظاهر بيبرس المقدم ذكره ، فبقى حتى توفى بدمشق فى المحرم سنة ست وسبعين وستمائة بعد أن فتصح المكثير مما كان استعاده الفرنج من فتوح السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، ففتح قيسارية وأرسوف وصفد وطبرية ويافا والشقيف وأنطاكية وبغراس والقصير وحصن عكّار وصافيتا والقصير وحصن الأكراد والقرين وحصن عكّار وصافيتا وبانياس وأنطرطوس (۱) واقتلع من الأرمن دربساك ودر كوش (۲) وملميش وكفرد بين ورعبان ومرزبان

<sup>(</sup>١) تقدم ما صححته وفي الأصل « أنطر سوس » وانظر النجوم الزاهرة ح ٧ ص ١٥٠ ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل دبركوش والتصويب من النجوم الزاهرة حـ ٧ ص ١٤٤ ، ١٨٦

وأدنه والمَصِّيصة وبلاد النوبة . وملك بعده مصر والشام ابنه الملك السعيد بركة في صفر من السنة المذكورة ، ثم خُلع وبُعث به إلى الـكرك في شهر ربيـع الأول سنـة ثمان وسبعين وستمائة ، وملك بعده أخوه الملك العادل سَلاَمُشُ ، فبقى أربعة أشهر ، ثم خُلع وملك بعده الملك المنصور قلاوون الصالحي الشهير بالألفي في شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة ، ولُقِّب الأَلفي ( ١٢٨ ب ) لأن آقسنقر الكامللي اشتراه بألف دينار ، وبني البيمارستان المنصورى بالقاهرة بين القصرين الذى ليس له نظير في الدنيا ، وأدرج فيه مدرسته المنصورية وقُبّة مدفنه على جَنْبتَىِ الداخل إليه يمنة ويسرة ، وتُوفى بظاهر القاهرة المحروسة ، ودفن بقبَّته بالبيمارستان المقدم ذكره ، وملك بعده ابنــه الملك الأُشرف خليل صبيحة وفاة أبيه ، وأخذ في الغزو على عادة أبيه ، وقُتل في متصيَّده بالبحيرة في العشر الأوسط من المحرم سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، وهو الذي عمّر المدرسة الأَشرفية بالقرب من المشهد النَّفيسي ، وملك بعده الملك المعظم بَيْدَرًا ثم خلع من يومه ، وملك بعده الملك الناصر محمد بن قلاوون في صفر سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، وهي سلطنته الأُولى ، ثم خلع بعد ذلك وسُيِّر به إلى السكرك ، فحبس بها ، وملك بعده الملك العادل كَتْبُغا عقب خلعه ، وخُلع في صفر سنة ست وتسعين وستمائة . وملك بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين في الخامس والعشرين من صفر المذكور ، وقتل في الحادي والعشرين من شوال من السنة المذكورة ، وبقي الأمر شوري مدة يسيرة ، ثم حضر الملك الناصر محمد ابن قلاوون من السكرك ، وأعيد إلى السلطنة في حادي عشر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وستمائة ، وهي سلطنته الثانية ، وخُلع يوم السبت حادي عشر شوال من السنة المذكورة ، وملك بعده الملك المظفر بيبرس الجاشنكير (۱) في الثالث والعشرين من شوال المذكور ، وبقي إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكانت مكة بيد أبى نمى محمد بن أبى سعد إلى أن مات أبو نمى ، فقام بإمرة مكة بعده ابناه رُميثة وحُميضة

<sup>(</sup>۱) هذا هو الضبط الذى في صبح الأعشى حه ص ٢٠٤ في الالقاب حين عرف معى الحاشنكير فقال : هو الذى يتصدى لذوقان المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفا من أن يدس عليه فيه سم ونحوه وهو مركب من لفظين فارسيين أحدهما جاشن بجم في أوله قريبة من اللفظ في الشين ومعناه الذوق ولذلك يقولون في الذى يذوق الطعام والشراب الشيشى . والثانى كير وهو بمعى المتعاطى لذلك . ويكون المعى : الذى يذوق .

ونازعهما أخواهما عُطيفة وأبو الغيث فاعتقلاهما ، ووافق ذلك وصول بيبرس الجاشنكير كافل المملكة بالديار المصرية في الدولة الناصرية محمد بن قلاوون ، فأطلق عطيفة وأبا الغيث وولاهما (١٢٩ ا) وأمسك رميثة وحميضة وبعث بهما إلى مصر ، ثم رد السلطان رميثة وحميضة إلى إمارتهما مع عسكر ، فاستقرا في إمارتهما وبعثا إليسه بعطيفة وأبي الغيث ، وبقى التنازع بينهم ، وهم يتعاقبون إمرة مكة مرة بعد أخرى ، وقتل أبو الغيث في بعض حروبهم ، وبقى الأمر على ذلك إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكانت المدينة بيد جمَّاز بن شيحة ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكان اليمن بيد المظفر يوسف [بن عمر] بن على بن رسول ، وبعث إلى الملك المنصور قلاوون صاحب الديار المصرية هدية جليلة ، على أن يكتب له بالأمان ، فأُجيب إلى ذلك ، وقررت عليه إتاوة لملوك مصر ، وأُعيدت رسله إليه في سنة ثمانين وستمائة ، ومات بحصن تَعز سنة أربع وتسعين وستمائة ، وملك بعده أبنه الملك الأشرف مُمَهّد الدين

عمر بن المظفر يوسف ، وبقى حتى مات سنة ست وتسعين وستمائة ، وملك بعده أخوه الملك المؤيد هزبر الدين داود ابن المظفر يوسف ، فاستمر على مواصلة ملوك مصر بالضريبة المقررة عليه والهدايا والتحف ، وتمذهب بمذهب الشافعيّ رضى الله عنه ، واشتغل بالعلوم واعتنى بجمع السكتب ، حتى يقال : إن خزانته اشتملت على مائة ألف مجلد ، وكان فيه بر للعلماء ، وبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكانت مملك التتر ، فبقى حتى هلك فى سنة ثنتين وستين وستمائة ملك التتر ، فبقى حتى هلك فى سنة ثنتين وستين وستمائة لعشر سنين من ولايته ، وملك بعده ابنه أبغا ، وهو الذى قصد الديار المصرية ، فلقيه الظاهر بيبرس وهزمه بعين جالوت فى سنة ثمانين وستمائة ، وهلك سنة إحدى وثمانين وستمائة . وملك بعده ابنه تكدار ، فأسلم وتسمى أحمد ، وتلقب أحمد سلطان ، وخاطب ملوك عصره ، وهو أول من أسلم (١٢٩ ب) من بنى هولاكو ، ثم قتله عسكره من المغل لما نقموا عليه من إسلامه فى سنة

اثنتين وثمانين وستمائة ، وملك بعده أُخوه أرغون (١) بن أبغا ، فعدل عن دين الإسلام إلى دين البراهمة من عبادة الأصنام وانتحال السحر ، وهلك سنة تسعين وستمائة ، وملك بعده أُخوه كَيْخَتُو بن أبغا ، فساءت سيرته وأُفحش في المنكرات ، فقتله غلمانه في سنة ثلاث وتسعين وستمائة لثلاث سنين وأشهر من ولايته ، وملك بعده ابن عمه (٢) بَيْدُو بن طرخاى بن هولاكو ، ثم قُتل سنة خمس وتسعين وستمائة لثمانية أشهر من ولايته ، وملك بعده غازان ، والعامة تقول قازان بالقاف ابن أرغون بن أبغا بن هولاكو، وهو الذي هزم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ومات سنة تسع وتسعين وستمائة ، وملك بعده أخوه خدابندا ، والعامة تقول خَرْبُنْدَا بن أَرغون [ بن أبغا] بن هولا كو فافتتح أمره بالدخول في الإسلام ، وتسمى بمحمد ، وتلقّب غياث الدين ، وأقام دين الإسلام وعظم الخلفاء وكتب أَسماءَهم في سِكَّته على الدراهم والدنانير ، ونقش عليها اسم الأئمة الاثنى عشر ، على طريق الرافضة ، وحذف اسم الشيخين من الخطبة ، وبني المدينة المسماة بالسلطانية بأذربيجان ، وبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

 <sup>(</sup>١) في الأصل يكتب أرغو وكتبنا الاسم عن النجوم الزاهرة انظر ح ٧ ص ٣٦٢
 (٢) في النجوم الزاهرة ح ٨ ص ٣٥ ابن أخيه بيدو .

وكان ما وراء النهر وخراسان وما مع ذلك بيد بسنى جنكزخان غير بني هولاكو .

وكانت مملكة الشمال بيد بركة بن دوجي خان بن جنكزخان ، فبني مدينة السراي وجعلها قاعدة ملكه ، وبقى حتى مات سنة خمس وستين وستمائة ، وملك بعده مَنْ حُوتَمُر بن طغان خان بن باطوخان بن جنكزخان ، وزحف مع أبغا بن هولاكو على الشام في سنـة ثمانين وستمائة ، وهزمهم المنصور قلاوون صاحب الديار المصرية على حمص على ما تقدم . ومات منكوتمر سنة إحدى وثمانين وستمائة (١٣٠١) وملك بعده ابنــه تدان منكو بن منكوتمر ، ثم خرج عن الملك سنة ست وثمانين وستمائة ، وانقطع إلى صحبة المشايخ والفقراء ، وملك مكانه أُخوه تلابغا بن منكوتمر ، وبقى حتى قَتل سنة تسعين وستمائة ، وملك بعده أخوه طقطاى خان [بن] منكوتمر ، وبقي إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكانت إفريقية بيد المستنصر بالله محمد بن أبي زكريا

من الحفصيين من الموحدين ، فتوفى سنة خمس وسبعين (١) وستمائة ، وولى بعده ابنه الواثق بالله يحيى بن المستنصر محمد ، ليلة موت أبيه ، فأحسن السيرة ، وبسط العدل والعطاء ، وبعث إليه أهل بِجَاية بالبيعة ، ثم انتزع منه بجاية عمه أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى سنة سبع وسبعين وسبعمائــة ، فانخلع الواثق عن الإمرة لعمه أبي إسحاق المذكور في أول ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وستماثة ، وسار أبو إسحاق إلى تونس فدخلها في ربيع الآخر من السنة المذكورة واستولى على المملكة جميعها ، واعتقل الواثق المخلوع وبنيه ، ثم دس عليهم من ذبحهم ليلا في صفر سنة تسع (٢) وسبعين وستمائة ، وخرج على السلطان أَبِي إِسحاق أَحمدُ بنُ رَوْق بن أَبِي عمارة ، واستولى على تونس بعد خروج أبي إسحاق منها ، وانخلع أبو إسحاق من ملك بجاية لابنه أبي فارس عبد العزيز ، في آخر ذي القعدة (٣) من السنة المذكورة ، ثـم خرج على الأمير أبي فارسِ الدعيّ بن يحيى المخلوع، فقتله في سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) في الأصل : سنة خمس وستينو التصويب من صبح الأعشى حـ ٥ ص ١٢٧ و النجوم الزاهرة

<sup>(</sup>٢) في الأصل : سنة سبع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ذي قعدة.

وثمانين وستمائة ، واستولى على بجاية ، ودخل أهلها في طاعته ، ثم خرج على الأمير الدعيِّ أبو حفص عمرُ بن يحبي بن عبد الواحد بن أبي حفص ، فانهزم منه الدعيّ ، واستولى أبو حفص على تونس وسائر المملكة وتلقب بالمنتصر (١) ، ثم ظفر بالدعى بعد ذلك فقتله ، وبايعه أهل تلمسان وطرابلس وما بينهما ، ثم خرج أبو زكريا يحيى بن السلطان أبي إِسحاق على بِجَاية وقُسَنْطِينة ، فملكهما واقتطعهما عن مملكة إفريقية ، وبقى السلطان (١٣٠ ب) أبو حفص على إفريقية حتى مات في آخر ذي الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة ، وكان الواثق بن المستنصر المقدم ذكره عند موته ترك جارية حاملا ، فوضعت ولدًا ، فسماه الشيخ محمد المر جاني محمدا ، وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة ، فلُقّب الولد بأبي عصيدة ، فلما مات السلطان أبو حفص استقر في الملك بعده أبو عصيدة المذكور .

وكانت تلمسان والغرب الأوسط بيد يغمراسن بن زيان من جهة الحفصيين أصحاب إفريقية ، فتوفى فى ذىالقعدة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : المستنصر .

سنة إحدى وثمانين وستمائة ، وولى بعده ابنه عثمان بن يغمر اسن ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكان الغرب الأقصى بيد أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق ، فبقى حتى مات فى آخر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة ، وملك بعده ابنه ولى عهده أبو يعقوب يوسف بن يعقوب ، فجرى على سنن أبيه فى العدل ، وبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكانت غرناطة وما معها من شرق الأندلس بيد أبي دبوس محمد بن يوسف من بني الأحمر ، وبقى حتى مات سنة إحدى وسبعين وستمائة ، وملك بعده ابنه الفقيه محمد بن محمد بن يوسف بن نصر ، ومات في سنة إحدى وسبع مائة ، وهي السنة التي مات فيها الإمام الحاكم المذكور.

الثالث من خلفاء بني العباس بالديار المصرية المستحفى بالله

وهو أبو الربيع سليمان (١) بن الحاكم بأمر الله أحمد المقدم ذكره ، وهذا اللقب منقول إليه عن المستكفى بالله

<sup>(</sup>١) ولد سنة ١٨٤ ه انظر تاريخ الخلفاء ص ١٩٤

أبى القاسم عبد الله الثالث والعشرين من خلفاء بنى العباس بالعراق ، بويع له بالخلافة يوم موت أبيه فى شهور سنة إحدى وسبعمائة ، وبقى حتى توفى بمدينة قوص فى العشر الأنحر من شوال سنة أربعين وسبعمائة ، فكانت خلافته نحو تسع وثلاثين سنة (١) ( ١٣١١) وكان له من الأولاد الحاكم بأمر الله الآتى ذكره .

#### الحوادث والماجريات في خلافته

لما بويسع بالخلافة استقر على ما كان عليه أبوه الحاكم من الركوب والنزول وركوب الميادين مع السلطان ، إلى أن أعيد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة المرة الثانية بعد خلع الملك المظفر بيبرس الجاشنكير فى شهور سنة تسع وسبعمائة ، فحصل عند السلطان منه وحشة ، فجهزه إلى مدينة قوص بصعيد مصر الأعلى ليقيم بها ، فبقى فيها بقية مدة خلافته ، وعهد بالخلافة إلى ابنه الحاكم بأمر الله أحمد بن أبى الربيع سليمان ، وثبت على الحاكم بقوص بعد أن أشهد عليه فيه أربعين شاهدا .

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة حـ ٩ ص ٣٢٢ : تسع وثلاثين سنة وشهرين وثلاثة عشر يوما .

وفى أيامه (١) فى سنة تسع وسبعين توقف النيل وكسر الخليع والعشرين الخليع والعشرين من توت إلى خمسة عشر ذراعا وسبع عشرة أصبعا.

وفى سنة إحدى وسبعمائة خُطب للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ببلاد إفريقية وحاضرة تونس ،بواسطة أن صاحبها أبا يحيى وفد على السلطان ، فقلده بلاد طرابلس الغرب ، وأعطاه الأعلام والعصائب ، فوعده أن مهما فتحه من بلاد الغرب خطب له فيه .

وفى أيامه عُمل الروك الناصرى فى سلطنة (١٢١ ب) الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ست عشرة وسبعمائة ، واستعيدت الإقطاعات من الأُمراء والأَجناد ، وقيست بالوجهين القبلى والبحرى ، ثم فُرَّقت الإقطاعات على الأُمراء والجند ، وكان الموجب لعمله أن الملك المنصور

<sup>(</sup>۱) في الأصل نص طويل مضروب عليه سبق أن أثبته المؤلف في خلافة سابقه و هو :
في سنة ستين وستمائة وقع بالديار المصرية بمصر والقاهرة والوجهين القبلي والبحرى
والبلاد الشامية دمشق وصفد والكرك والشوبك وغيرها وسواد العراق زلزله شديدة
تساقطت منها الأبنية وتشققت الجبال وتقطعت الصخور وتفجرت الأرض عيونا وخرج
الناس من مساكنهم هاربين إلى الصحارى وظهر أمرها في النيل والبحر الملح وطما البحر
بسببها حسى أغرق قماش القصارين وتكسرت القوارب والسفن وتهسدمت الجدران
ومنارات الجوامع ووقع جانب عظيم من منار الاسكندرية .

حسام الدين لاجين كان في سلطنته ، وقد عمــل الروك الحسامي ، فجرى على غير أُنموذج محرر، فاحتيـج إلى إعادته وتحريره ، فعمل السلطان الملك الناصر هذا الروك ، فجـاء في غاية الإتقان والتحرير .

وفى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة فتح الناصر محمد بن قلاوون صاحب الديار المصرية آياس وبلادها ، وانتزعها من الأرمن مع كثير من بلادهم .

### ولايات الأَمصار في خلافته

كانت الديار المصرية والبلاد الشامية في أيامه بيد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشَنْكير ، وهو الذي عمر الخانقاه الركنية بيبرس داخل باب النصر من القاهرة مكان دار الوزارة بالدولة الفاطمية ، وبقى حتى خُلع في الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وسبعمائة ، وملك بعده الملك الناصر محمد بن قلاوون في مستهل شوال من السنة المذكورة ، وهي سلطنته الثالثة ، وفيها طالت مدته وقوى ملك م وأكمل المدرسة الناصرية بين القصرين ، وبقى الله ما بعد خلافة المستكفى .

وكانت مكة بيد رُميثة وحُميضة ابني أَبي نمي ، فوقع التنازع بينهما ، وسار رُميثة إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية في سنة خمس عشرة وسبعمائة مستنجدا بسلطانها الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فأيده السلطان بعساكر وجّه بها إلى مكة ، فهرب حُميضة ، ثم رجع إلى مكة بعد ذلك واصطلح هو وأخوه ، ثم حالف عُطيفة سنة ثمان عشرة وسبعمائة ، ووصل إلى السلطان الملك الناصر ، فأيده بالعساكر ، فملك مكة وقبض على رُميثة (١١٣٢) وسجن عصر ، ثم أُطلق سنة عشرين وسبع مائة ، أَقام عصر ، وبقى حُميضة مُشرَّدا إلى أَن أَستأمن السلطان فآمنه ، ثم وثب على حُميضة مماليك كانوا معه فقتلوه ، ثم أَشْرِك في إمارة مكة بين رميثة وأخيه عطيفة ، ثم مات عطيفة واستقل رميثة بإمارة مكة إلى أن كبر وهرم ، وكان له ولدان هما ثقبة وعجلان ، فاقتسما معه إمارة مكة برضاه ، ثم أراد الرجوع عن ذلك فلم يوافقاه عليه ، فلما مات رُميثة نازع ولداه المذكوران ، وخرج ثقبة من مكة وبقى عجلان بها ، ثم غلبه عليها ثقبة وبقى إلى ما بعد خلافة المستسكفي .

وكانت المدينة بيد جمّاز بن شيحة ، وبقى حتى عمى ومات في سنة أربع أو خمس وسبع مائة ، وولى بعده ابنــه منصور بن جمّاز ، ثم وفد أخوه مقبل بن جماز على الناصر محمد بن قلاوون بالديار المصرية ، فأشرك بينهما في الإمرة والإقطاع ، ثم غاب منصور عن المدينة واستخلف ابنه كبيشة (١) ، فهجم عليه مُقبل وملكها من يده ، ولحق كبيشة بأُحياء العرب ، فاستجاش وهجم المدينة على عمه مقبل ، فقتله سنة تسع وسبع مائة ورجع منصور إلى ، إمارته ، وبقى ماجد بن مقبل (٢) يستجيش العرب على عمه منصور بالمدينة ، ويخالفه إليها كلما خرج منها ، ثم زحف ماجد سنة سبع عشرة وسبع مائة وملكها من يد عمه منصور ، فاستصرخ منصور بالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فأنجده بالعساكر ، فحاصروا ماجد بن مقبل بالمدينة ، وفـرٌ عنها وملـكها منصور ، ثم سخط عليه السلطان الملك الناصر فعزله واستقر بأخيه وُدَىً في إمارتها ، ثم أُعيد منصور إلى إمارتها ومات (٣) سنة

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة حـ ٩ ص ٢٦٤ ، ٢٧٣ كبيش .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ماجد بن منصور.

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة حـ ٩ ص ٢٦٤ أن حديثة ابن أخيه قتله في حرب كانت بينهما .

خمس وعشرين وسبع مائة ، فولى ابنه كبيشة بن منصور مكانه ، فقتله عسكر ابن عمه وُدَى ، وعاد وُدَى إلى الإمرة ، ثم توفى بعد ذلك ، فولى طفيل بن منصور بن جماز ، وتفرد بإمرتها ، وبقى إلى ما بعد (١٣٢٠) خلافة المستكفى .

وكان اليمن بيد الملك المؤيد هزبر الدين داود بن المظفر يوسف من بنى رسول ، فبقى حتى توفى سنة إحدى وعشرين وسبغ مائة وملك بعده ابنه الملك المجاهد سيف الدين على ، فأساء السيرة ، فقبض عليه وخُلع وحبس سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة ، وملك بعده عمه الملك المنصور أيوب بن المظفّر يوسف ، ثم قُتل وأعيد الملك المجاهد ، وعَصى عليه الظاهرُ أسد الدين عبد الله بن المنصور أيوب ، بحضن الدين عبد الله بن المنصور أيوب ، بحضن عليه الظاهرُ أسد الدين عبد الله بن المنصور أيوب ، بحضن عليه المأملُوة ، واستقل به ، ثم قبض عليه المجاهد بعد صلح جرى بينهما وقتله ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستكفى .

وكانت مملكة إيران بيد خدابند بن أرغون من بنى هولاكو ، فبقى حتى مات سنة ست عشرة وسبع مائة ، وملك بعده ابنه أبو سعيد (١) وهو ابن ثلاث عشرة سنة بمعاضدة

<sup>(</sup>١) أبو سعيد هو بو سعيد . وهو ماجرى في النجوم الزاهرة ح ٩ ص ٥٥ و ٣٠٩

جُوبان نائب أبيه ، وقام جُوبان بتدبير دولته ، ثم عظم شأن أبي سعيد وقوى سلطانه ، وانتظم الودّ بينه وبين الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الديار المصرية سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة ، وترددت الرسل والمكاتبات بينهما ، وقتل أبو سعيد جوبانَ نائبه سنة ست وعشرين وسبع مائة ، ومات أبو سعيد سنة ست وثلاثين وسبع مائة ، ودُفن عدينة السَّلْطانية ، ولم يُعقب ، وانقرض عوته ملك بني هولاكو . واختلف أهل دولته ، وافترقت الأعمال التي كانت بيده ، وصارت طوائف ، كما كانت ملوك طوائف الفرس . ولما مات أبو سعيد نصب أهل الدولة موسى خان ، من أسباطهم ، على بغداد وتُوْرِيز (١) وأعمالهما ، وقام بتدبير دولته على باشا من أمراء دولتهم ، وكان الشيخ حسن بن حسين بن أقبغا بن اللكان (٢) المعروف بالشيخ حسن الكبير وهو ابن عم السلطان أبي سعيد معتقلا ببلاد الروم ، فأخرج من السجن بعد موت ألى سعيد ،

 <sup>(</sup>۱) توریز = تبریز، انظر النجوم الزاهرة ح ۹ ص ۹۰ وصبح الأعشى ح ٤ ص ۳۵۷ وأخذنا ضبطها من صبح الأعشى ح ۷ ص ۲۰۷

 <sup>(</sup>٢) لعلها: بن هولاكووفي صبح الأعشى ح ٤ ص ٤٢٤ وح ٧ ص ٢٥٧ أن من ملك بعد
 أبى سعيد هم موسى خان ثم محمد بن طشتمر ثم الشيخ حسن الكبير.

ووصل بغداد (۱۳۳۱) وخلع موسى خان ، ونصب مكانه محمد بن عنبرجى من عقب هولاكو ، واستولى الشيخ حسن على بغداد وتوريز ، وسار إليه حسن بن دمرداش من بلاد الروم فغلبه على توريز ، وقتل محمد بن عنبرجى ، ولحق الشيخ حسن ببغداد ، واستقر حسن بن دمرداش بتوريز ونصب للملك بها صاتبيك أخت السلطان أبي سعيد على عادة العجم في تمليك بنات الملوك ، وزوجها لسليمان خان من أسباط هولاكو ، واستولى إبراهيم شاه بن بارنباى ابن سنوتاى على قطعة من ديار بكر ، ثم استولى أولاد جوبان على مملكة أذربيجان وهى بلاد توريز والسلطانية ، واستولى القان طغيمتر من بني جنكزخان على خراسان وأعمالها ، واستولى أرتنا على بلاد الروم ، وبقى الشيخ حسن إلى ما بعد خلافة المستكفى .

وكانت مملكة الشمال التي قاعدتها مدينة السراى بيد طقطاى خان بن منكوتمر خان ، فبقى حتى مات سنة اثنتى عشرة وسبع مائة ، وملك بعده ابن أخيه أزبك بن طغزخان ، فأسلم واتخذ مسجدا للصلاة ، وخطب إليه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الديار

المصرية بنتا من أقاربه ، فزوجه إياها ، وبعث بها إليه إلى الديار المصرية ، ووصلت إلى دمياط وحُملت في النيل إلى ساحل بولاق ، فحملت على عجلة من عجلات بلاد الترك إلى القلعة ، وعقد عليها الناصر ودخل عليها ، واتصلت المودة بينه وبين الملك الناصر ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستكفى .

وكانت تونس وما معها من إفريقية بيد أبي عصيدة محمد . وبجاية وقُسنطينة (۱) من الغرب الأوسط بيد أبي البقاء خالدبن أبي زكريا بن أبي إسحاق ، فمات أبو عصيدة في ربيع الآخر سنة تسع وسبع مائة ، ولم يخلف ابنا ، فبايع أهل تونس من بعده أبا بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن يحيي بن (۱۳۳ ب) عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص ، فزحف أبو البقاء خالد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص ، فزحف أبو البقاء خالد تونس فقبض عليه واعتقله ، ثم قتله بعد ذلك ، فعرف بأبي بكر الشهيد ، واستقل السلطان أبو البقاء خالد علك بؤنس وبجاية وما معهما ، وتلقب الناصر لدين الله ، وكان تونس وبجاية وما معهما ، وتلقب الناصر لدين الله ، وكان

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وسرقسط » والتصويب من صبح الأعشى حـ ه ص ١٢٩ هذا وسرقسطة بالهاء في الأندلس .

أبو يحيى زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني بن عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص بطرابلس ، فبايعه أهلها وزحف على السلطان أبي البقاء بتونس ، فخاف أبو البقاء فخلع نفسه ، فقبض عليه أبو يحيى واعتقله واستبد عملكة تونس وبجاية في رجب سنة إحدى عشرة وسبع مائة ، وبويع بها البيعة العامة ، ثم اضطرب أمره فاستخلف على تونس وخرج منها إلى قابس ، فبايع أهل تونس محمدا المعروف بأبي حربة (١) ابن السلطان أبي يحيي زكريا المقدم ذكره ، في سنة سبع عشرة وسبع مائة ، وكان قد استولى على بجاية المتوكل على الله أبو بكر بن يحيى بن إبراهيم ابن يحيى بن عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص ، فقصد تونس وملكها من السلطان محمد أبي حربة ، ولحق السلطان أبو يحيى اللحياني بمصر أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون فأحسن نُزُلُه ، وبقى عنده حتى مات ، ولحق أبو حربة بتلمسان فأقام بها حتى مات ، واستقل السلطان أبو بـكر بتـونس وبجاية وأعمالهما ، إلى أن غلبه على تونس إبراهيم بن أبي بكرالشهيد ، واستولى عليها في رجب سنة خمس وعشرين وسبع مائة، ثم غلبه عليها السلطان (۱) في صبح الأعشى ح ٧ ص ١٣٠ : أبو ضربة .

أَبو بكر وانتزعها من يده فى شوال من السنة المذكورة ، واستقر بيده ملك تونس، وبجاية ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستكفى .

وكانت تلمشان والغرب الأوسط بيد عثمان بن يغمراسن من بنى عبد الواد ، فمات فى سنة ثلاث وسبع مائة ، وولى بعده ابنه أبو زيان بن عثمان بن يغمراسن ، وغلب على تلمسان يوسف بن عبد الحق واستولى عليها وأقر عليها أبا زيان المذكور ، فبقى حتى مات (١٣٤١) فى شوال سنة سبع وسبع مائة وولى بعده أخوه أبو حَمُو موسى بن عثمان (١) ابن يغمراسن ، ثم قتله وولى بعده ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن ابن أبى حمو ، ثم غلبه عليها السلطان أبو الحسن المريني وقتله فى رمضان سنة سبع وثلاثين وسبع مائة ، واستضافها إلى علكة فاس وولى عليها ابنه أبا عنان (٢) فبقى إلى ما بعد خلافة المستكفى .

وكان الغرب الأقصى بيد أبي يعقوب يوسف بن يعقوب ابن عبد الحق ، فبقى حتى طعنه خَصِي من بعض خدمه وهو نائم على فراشه ، فمات سابع ذى القعدة سنة

<sup>(</sup>١) في الأصل «أبوحمد بن موسى بن يغمراسن » والتصويب من معجم الأنساب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أبا عياد .

ست وسبع مائة ، وملك بعده ابنه أبو ثابت عامر بن أبى يعقوب يوسف ، فبقى حتى مات بطنجة من أقصى الغرب في ثامن صفر سنة سبع وسبع مائة ، وملك بعده أخوه أبو الربيع بن أبى يعقوب يوسف ، فسار بسيرة آبائه في العدل ، وبقى بمدينة تأزا في سلغ جُمادى الآخرة سنة عشر وسبع مائة ، وملك بعده أخوه أبو سعيد عثمان ابن أبى يعقوب يوسف ، وملك تلمسان من الغرب الأوسط من يد موسى بن عثمان بن يغمراسن سنة أربع عشرة وسبع مائة ، وبقى حتى توفى فى سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة ، وملك بعده ابنه ولى عهده أبو الحسن على بن عثمان ، وسار وملك بعده ابنه ولى عهده أبو الحسن على بن عثمان ، وسار عبد الواد بها فى سنة سبع وثلاثين وسبع مائة ، وبقى عبد الواد بها فى سنة سبع وثلاثين وسبع مائة ، وبقى عبد الواد بها فى سنة سبع وثلاثين وسبع مائة ، وبقى

وكانت غرناطة وما معها من شرق الأندلس بيد الفقيه محمد بن محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر ، فمات فى سنة إحدى وسبع مائة ، على ما تقدم ، وملك بعده ابنه محمد المخلوع بن محمد الفقيه ، ثم غلب عليه أخوه أبو الجيوش نصر بن محمد الفقيه ، وقبض عليه واعتقله،

واستولى على مملكته ، فأساء السيرة فى الرعية والجند ، فقبضوا عليه ، وملك مكانه أبو الوليد إسماعيل بن أبى سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر ، وبقى إلى أن قتله بعض أقاربه (١٣٤ ب) فى سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة ، وملك بعده ابنه محمد بن أبى الوليد إسماعيل ، فبقى حتى قتل غدرًا بِغَرناطة سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة ، وملك بعده أخوه أبو الحجاج يوسف بن أبى الوليد إسماعيل ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستكفى .

## الرابع من خلفاء بني العباس بالديار المصرية الرابع من الحاكم بأمر الله

وهو أبو العباس أحمد بن المستكفى بالله أبى الربيسع سليمان المقدّم ذكره ، ولقبه منقول إليه من لقب جده الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد ثانى خلفائهم بمصر ، وقد تقدم أن لقب الأول منقول من لقب الحاكم بأمر الله أبى على منصور الفاطمى ثالث خلفاء الفاطميين بالديار المصرية ، ويقال لأبى العباس هذا : الحاكم الثانى ، ولى الخلافة بالعهد من أبيه المستكفى على ما تقدم أنه عهد

إليه بها بمدينة قوص ، وأشهد عليه بذلك أربعين شاهدا ، ودُعي له على المنابر بعد عقد خلافته فى العشر الأخير من شوال سنة أربعين وسبع مائة ، وبقى حتى خلعه الناصر محمد بن قلاوون فى العشرين من ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسبع مائة ، فكانت خلافته نحو سنة واحدة وشهرين ، ولم أقف على ذكر عقب له .

### الحوادث والماجريات في خلافته

من أعظمها وقعا فى النفوس موت السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الديار المصرية ، فإنه كان ملك عظيما مهيبا عارفا بتدبير الملك ، ذا معرفة و افرة و كرم زايد ، فتح الفتوحات الجليلة ، وعمر العمائر السنية ، منها جامع قلعة الجبل الموجود بها الآن ، جَدَّدَه فى سنة سبع عشرة وسبع مائة ، وعمر القصور العظيمة بمنزلة سِرْياقُوس فى سنة خمس وعشرينوسبع مائة ، وبالغ فى شراء الخيل فى سنة خمس وعشرينوسبع مائة ، وبالغ فى شراء الخيل حتى اشترى منها دفعة واحدة بمائتى ألف درهم (١١٣٥) وبالغ فى شراء المماليك وأثمانهم حتى اشترى كلَّ مملوك بمائة ألف درهم إلى ما دون ذلك ، وخدّف خمسة عشر ولداً ذكرا ، تسلطن منهم ثمانية بعده .

### ولايات الأَمصار في خلافته

كانت مصر فى أيامه بيد الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنته الثالثة ، وتوفى سنة إحدى وأربعين وسبع مائة ، وملك بعده ابنه الملك المنصور أبو بكر بن الناصر محمد بعد موت أبيه ، وبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم . وكانت مكة بيد ثقبة (١) بن رميثة ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم . خلافة الحاكم هذا .

وكانت المدينة بيد طُفيل بن منصور بن جماز ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكان اليمن بيد الملك المجاهد سيف الدين على ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكانت بغداد وما معها بيد الشيخ حسن الكبير ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم . وكان ما وراء النَّهر وخراسان بيد بنى جنكزخان من غير بنى هولاكو .

وكانت عملكة الشمال بيد أزبك خان . فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ح ٤ ص ٢٧٤ « بقية » . هذا والأصل يكتبه دائما ثقبة .

وكانت تونس وسائر بلاد إفريقيمة وبجاية بيد السلطان أبى بكر ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكانت تلمسان بيد أبي عنان بن السلطان أبي الحسن المَرِيني ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكان الغرب الأَقصى بيد السلطان أَبى الحسن على بن عثمان ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

وكانت غرناطة من الأندلس بيد أبي الحجاج يوسف بن أبي الوليد من بني الأحمر ، فبقى إلى ما بعد خلافة الحاكم .

الخامس من خلفاء بنى العباس بالديار المصرية الخامس الواثق بالله (۱)

وهو أبو إسحاق إبراهيم بن الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد بن الحسين (٢) المقدم ذكره ، وهذا اللقب منقول عن الواثق بالله أبى جعفر هارون (١٣٥ ب) تاسع خلفاء بنى العباس بالعراق ، بويع له بالخلافة بعد خلع أخيه

<sup>(</sup>١) رتبه في تاريخ الحلفاء ص ١٩٦ قبل الحاكم بأمر الله ص ١٩٧

<sup>(</sup>٢) أنظر صفحة ١١٦ وهامشها ، وأنظر هامش الصفحة التالية .

الحاكم (۱) في العشرين من ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبع مائة ، وقام ببيعته الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الديار المصرية ، ولم يزل يخطب له على المنابر وراتب الخلافة يُحمل إليه إلى العشرين من ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبع مائة ، ثم أعيدت الخطبة للحاكم بأمر الله أحمد بن المستكفى سليمان المقدم ذكره ، وفوض إليه نظر المشهد النّفيسي ، فاستقرّ بيد الخلفاء إلى الآن ، وبقى حتى تُوفّى في رابع شعبان سنة ثمان وأربعين وسبع مائة .

#### الحوادث والماجريات في خلافته

قد تقدم أن المستكفى بالله أبى الربيع سليمان كان قد عهد إلى ابنه الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد بأربعين شاهدا بمدينة قوص ، وثبت ذلك على الحاكم بها ، فلما مات المستكفى قصد الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطان الديار المصرية يومئذ أن يخطب بمملكة الديار المصرية للواثق إبراهيم المقدم ذكره ، فلم يتم له ذلك ، لما تقدم من العهد إلى الحاكم المذكور ، فبقى الأمر على ذلك إلى أن من العهد إلى الحاكم المذكور ، فبقى الأمر على ذلك إلى أن

تُوفِّى الملك الناصر في سنة إحدى وأربعين وسبع مائة ، فأُعيد الحاكم المذكور إلى خلافته .

وفى أيامه فى سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة كان القبض على الأمير قُوصون أتابك العساكر ، بعد أن كان عنان السلطنة بيده فى أيام الملك الأشرف كجك بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون المقدم ذكره لصغره .

## ولايات الأمصار في خلافته

كانت مصر والشام بيد الملك المنصور أبي بكر بن الناصر محمد بن قلاوون، فبقى حتى خلع فى تاسع عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة ، وملك بعده أخوه الملك الأشرف كجك بن الناصر محمد بن قلاوون يوم خلع (١٣٦١) أخيه المنصور ، وخُلِع فى التاسع والعشرين من رجب من السنة المذكورة ، وملك بعده أخوه الملك الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون بعد أن أخضر من الحرك ، واستمر فى السلطنة حتى خلع نفسه فى أوائل المحرم سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة ، وملك بعده أخوه ألك المصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن

قلاوون فى العشرين من المحرم المذكور ، وبقى حتى تُوفى فى رابع ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبع مائة ، وملك بعده أخوه الملك الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون ، يوم موت أخيه الصالح إسماعيل ، وبقى حتى خُلع فى ثمانى جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وسبع مائة ، وملك بعده أخوه الملك المظفر حاجًى بن الناصر محمد بن قلاوون يوم خلع أخيه الكامل شعبان ، فبقى محمد بن قلاوون يوم خلع أخيه الكامل شعبان ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق و [عودة] الحاكم بعده .

وكانت مكة بيد ثقبة بن رميثة ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق والحاكم بعده .

[وكانت المدينة بيدطفيل بن منصور ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعودة الحاكم بعده] .

وكانت اليمن بيد الملك المجاهد سيف الدين على بن المؤيّد هزبر الدين داود في سلطنته الثانية ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعودة الحاكم بعده .

وكانت بغداد وما معها من مملكة أيران بيد الشيخ

حسن الكبير ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعود الحاكم بعده .

وكان ما وراء النهر وخراسان وما مع ذلك بيد جفطاى من بني جنكزخان .

وكانت مملكة الشمال بيد أزبك ، فتوفى سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة ، وملك بعده ابنه جانى بك بن أزبك ، فقصد توريز وملكها ، ثم كر راجعاً فمات فى طريقه لثلاث سنين من ملكه ، وأقيم ابنه بردى بك بن جانى بك مقامه فى الملك ، وملك بعده ابنه طقطمش (۱) وهو صغير ، فخرج عليه ماماى أحد أمراء دولته بالقرم ، ونصب من ولد أزبك صغيرا اسمه عبد الله بن أزبك ، وزحف إلى مدينة السراى قاعدة ملكهم ، فهرب منها طقطمش ، واستولى ماماى على السراى (۱۳۲ ب) وأجلس عبد الله بن أزبك ماماى على السراى لها ، فنازعه أمير من أمراء الدولة ، ونصب من بنى القان آخر اسمه طقتمر (۲) ، فغلبه

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ح ٤ ص ٤٧٣ : طقتمش .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ح؛ ص ٧٤ قطلقتمر

ماماى وقتلهما ، واستولى على المملكة ، وبقى فيما أظن إلى ما بعد خلافة الواثق وعود الحاكم .

وكانت تونس وسائر بلاد إفريقية ، وبجاية من المغرب الأوسط بيد السلطان المتوكل على الله أبي يحيى أبي بحر إبراهيم (۱) فتوفى في رجب سنة سبع وأربعين وسبع مائة ، وملك بعده ابنه أبو حفص بن أبي بحر بعهد من أبيه ، فبقى حتى قصده السلطان أبو الحسن المريني في سنة ثمان وأربعين وسبع مائة ، وملك بجاية وقُسنُطينة ، وقتُل أبو حفص بن أبي بحر في حربه بتونس ، واستضافها إلى مملكته بالغرب الأقصى وكمُل له بذلك مُلك جميع المغرب ، واستخلف في المملكة ابنه أبا الفضل بن أبي الحسن ، وسار إلى المغرب فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق الحسن ، وسار إلى المغرب فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعود الحاكم .

وكانت تلمسان بيد السلطان أبي الحسن المريني ونائبه

<sup>(</sup>۱) هذا كلام مضطرب . والصواب كما يو خذ من صبح الأعشى حـ ٥ ص ١٣٠ : بيد السلطان أبو بكر أبي بكر إلى أن غلبه على تونس إبراهيم بن أبي بكر الشهيد . ثم غلبه عليها السلطان أبو بكر وانتزعها من يده واستقر في يده ملك افريقية و بجاية إلى أن مات فجأة في رجب سنة سبع وأربعين وسبعمائة .

عليها ابنه أبو عنان بن أبى الحسن ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعقد خلافة الحاكم .

وكان على الغرب الأَقصى السلطان أَبو الحسن المريني فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعود الحاكم .

وكانت غرناطة من الأندلس بيد يوسف بن أبى الوليد من بنى الأحمر ، وفى خلال أيامه تغلب طاغية النصارى على الجزيرة الخضراء ، وانتزعها من يد المسلمين صلحا فى سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة ، بعد حروب عظيمة ، وبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعود الحاكم .

السادس من خلفاء بني العباس بالديار المصرية المعتضد بالله

وهو أبو الفتح أبو بكر بن المستكفى بالله أبى الربيع سليمان المقدم ذكره ، وهذا اللقب منقول إليه عن المعتضد بالله أبى العباس أحمد بن الموفق طلحة (١١٣٧) سابع عشر خلفائهم بالعراق ، وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكفى بالله أبى

الربيع سليمان ، في سابع عشر شعبان المكرم سنة ثمان وأربعين (١) وسبعمائة ، وبقى حتى توفى في عاشر جُمادى الأُولى سنة ثلاث وستين (٢) وسبعمائة ، فكانت خلافته أربع عشرة سنة وثمانية أشهر وأياماً ، وكان له من الأولاد المتوكل على الله محمد الآتى ذكره .

#### الحوادث والماجريات في خلافته

فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة كانت فَرْقَةُ النيل التى بين مصر والروضة قد نَشفَت وصار النيل بجملته بين الروضة والجيزة ، فأقيم الأمير منجك لإصلاح ذلك حتى تعود الفرقة التى بين مصر والروضة على عادتها فى استمرار الماء فيها شتاءً وصيفاً ، فاشترى مراكب وملاًها بالحجر والطين وغرَّقها فى بحر الجيزة ، فلم يظهر لذلك أثر ، وبقى الأمر على ما كان عليه ، ويأبى الله إلا ما أراد .

وفى سنسة تسمع وأربعين وسبعمائة كان الطاعون العظيم الذي عم أقطار الأرض ، وخرب أكثر البلاد وخلت فيه من

<sup>(</sup>١) في تاريخ الحلفاء ص٢٠١ في سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وكذلك في حياة الحيوان ص٨٤.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : وسبعين والتصويب من ولاية الخليفة بعده ومن تاريخ الخلفاء ص ٢٠١
 وحاة الحيوان ص ٨٤

الناس ، يقال : إنه كان يخرج فيه فى كل يوم من القاهرة أكثر من عشرين ألف جنازة ، ولم يسمع بمثل ذلك فيما تقدم ، وأقام دائراً فى البلاد مدة سنتين ، وعم جميع الأقطار إلا المدينة النبوية ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، فإنه لم يدخلها فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يدخلها طاعون ، وعُدم بسببه أكثر البضائع لقلة الصناع والتجار ، وبلغ فيه إذ ذاك الرَّاوِيةُ المهاء بالقاهرة عشرة دراهم ، وأُجرة طحن القمح كل إردب خمسة عشر درهما ، وغلا الشعير مع الحجاج حتى بلغ الشعير كل ويبه ما يزيد على مائة درهم .

وفى سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة قبض السلطان الملك الصالح صالح على الصاحب علم الدين بن زنبور ، وهو يومئل وزير وناظر الجيوش وناظر الخواص ، وضرب وصودر ، وأُخذ منه أموال (١٣٧ ب) جَمَّة ، يقال : إنه وجد له من ثياب بدنه التي يلبسها ألفان وستمائة قطعة ، وبوجهين ستمائة قطعة ، وبوجهين ستمائة قطعة ، ووجد له حُنينيات خمسة آلاف قطعة ، وأوانى ذهب وفضة

<sup>(</sup>١) في الأصل « مفرى » ولعلها أيضا مفردى .

ستون قنطارا ، وجوهر قنطاران وأربعون رطلا ، وحب لؤلؤ أردبان بالكيل المصرى ، وذهب مسكوك ستمائة ألف دينار ، وفضة نقش ثلاثون أردبا ، وحوائص ذهب ستة آلاف حياصة ، وكلوتات زركش ستة آلاف كلوتة ، وشاشات وتخافيف ثلاثمائة (١) قطعة ، وبسط خمسة وثلاثون أَلف قطعة ، وأُنطاع أَلف نطع ، وخيول ودواب عشرون أَلف رأْس ، ورقيق سبعمائة رأْس وعشرة رؤوس، ومماليك ترك وغيرهم خمسون مملوكا ، وخُدَّام مائة خادم ، وعبيد مائة عبد ، ونُحَاس أربعون ألف قطعة ، وأملاك وعقار وضياع ستة آلاف مكان ، قومت بثلاثمائة ألف دينار ، ومعاصر قصب خمس وعشرون معصرة ، وإقطاعات حُلْقة سبعمائة إقطاع ، وسروج وعدّة خيل قُوّمت بثمان مائة ألف درهم ، ومتاجر وبضائع ومخازن قُوِّمتبأربعمائة ألف دينار ، ومراكب ستمائة مركب ، وبساتين وجُنكينات مائتا موضع ، وسواقى ألف وأربعمائة ساقية ، خارجا عن الأبقار والأغنام والغلال والأوانى الصيني وغير ذلك .

وفى سنة أربع وخمسين وسبعمائة خرجت المراسم السلطانية

<sup>(</sup>١) لعلها ثلاثة آلاف أو ثلاثون ألف

عن السلطان الملك الصالح بأن اليهود والنصارى لا يتحدثون في ديوان من دواوين السلطان ولا دواوين الأمراء ، وأن لا يُكرموا في المجالس ، وأن تكون عمائمهم عشرة أذرع بغير زيادة ، وأن يكبسوا الفراجى الزُّرق ، ويكون ركوبهم عرضا ، وأن يسكون قيمة كل حمار من مراكبهم دون مائة درهم ، وإذا مرَّ أحد منهم بمُسلم جالس نزل وأظهر المسكنة ، وأن لا يدخل النصارى الحمام إلا بصليب مع المسلمات ، وأن يكون خُفَّاها لَوْنين ، وأن يكون يكون براد النصرانية أزرق ، وإزار اليهودية أصفر ، وكتب بذلك إلى سائر الممالك ليُجروهم على ذلك .

وفي سنة ست وخمسين وسبعمائة كمُلَت عمارة الخانقاه السَّيفيّة شيخو بالصَّليبة ، وفيها شرع السلطان حسن في عمارة مدرسة تحت القلعة ، وكان مكانها قصرا للأمير يلبغا البجياوي ، فهدمه وعمرها مكانه ، وفيها هبت ريح شديدة من المغرب اصفر بها الجو ، ثم احمر ، ثم اصفر ، ثم احمر ، ثم اسود . رمَت الجدران وكسرت الأشجار وبقيت من أول النهار إلى بعد منتصف الليل ، ثم أعقبها مطر فسكنت .

وفى سنة تسع وخمسين وسبعمائة ضُرِبت الفلوس الجدد فى سلطنة الناصر حسن بإشارة الأمير صرغتمش أتابك العساكر ، وكانت من أحسن الفلوس وضعا ، فإن زنة كلّ فَلْس مثقالٌ وهو قيراط من درهم ، وسبب ذلك أن الناس كانوا يعبثون فى المعاملة بالفلوس ، حتى صاروا يقصّون كل فلس أربع قطع ويحسبونه بأربع فلوس ، وفيها فتح الأمير بيبرس الخوارزمى نائب حلب أَدنة وطرسوس والمصيصة وعدّة قلاع مما كان بأيدى (۱) الأرمن .

## ولايات الأمصار في خلافتـــه

كانت مصر والشام بيد المظفر حاجًى بن الناصر محمد ابن قلاوون ، وخلع فى ثامن (٢) عشر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ، ثم قتل من يومه ، وملك بعده أخوه الملك الناصر محمد بن قلاوون وهى سلطنته الأولى فى تاسع (٣) عشر الشهر المذكور ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: باى الأرمن.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ح ٣ ص ٤٣٧ في ثاني عشر رمضان .

 <sup>(</sup>٣) يلاحظ أن الكلمة في الأصل مصححة بكلمة « تاسع » وكان أصلها « رابع » وهو ما يتفق
مع صبح الأعشى من أن الخلع كان في ثانى عشر رمضان .

وخلع في التاسع والعشرين من جمادي الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة ، وملك بعده أُخوه الملك الصالحُ صالحُ ابنَ الملك الناصر محمد بن قلاون يوم خَلْع أُخيه [الناصر] حسن المذكور ، وخلع ثاني شوال سنة خمس وخمسين وسبعمائة (١٣٨ ب) وملك بعده أخوه الملك الناصر حسن المقدم ذكره يوم خلع أُخيه الملك (١) الصالح صالح وهي سلطنته الثانية ، وبقى حتى خلع [وقُتل] في عاشر جُمادي الأولى سنة اثنتين وستين وسبعمائة ، وبنى مدرسته العظمى (٢) بجانب سوق الخيل تحت قلعة الجبل ، وهو آخر من ملك من أولاد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون لصلبه ، وملك بعده ابن أخيه الملك المنصور محمد بن المظفر حاجًى بن الناصر محمد بن قلاوون يوم خلع عمه الناصر حسن، وبقى إلى ما يعد خلافة المعتضد.

وكانت مكة بيد ثقبة بن رميثة ، ثم اجتمع ثقبة وأخوه عجلان بمصر سنة ست وخمسين وسبع مائة ، فولّى

<sup>(</sup>١) في الأصل : أخيه ابن الصالح .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : المعظمة .

السلطانُ عجلان ، وفَر ثقبة إلى الحجاز ، فأقام بمكة منازعا لأخيه عجلان من غير ولاية ، وعجلان مستبد بولايتها جار على سنن العدل والتجافى عن أموال الرعية والتعرض للمجاورين ، وبقى إلى ما بعد خلافة المعتضد .

وكانت المدينة بيد طُفيل [ بن منصور ] بن جماز بن بنى المحسين، فبقى إلى سنة إحدى وخمسين وسبع مائة ، فوقع النهب فى الركب بالمدينة فى الموسم ، فقبض عليه الأمير طاز أمير ركب الحج وولّى مكانه رجلا من عقب جمّاز اسمه سيّف ، ثم ولى بعده [فَضْل ، من عقب جمّاز أيضا ، ثم ولى بعد فضل مانع من عقب جمّاز ثم ولى ] جمّاز ثم ولى بعد فضل مانع من عقب جمّاز ثم ولى ] جمّاز ابن منصور بن جمّاز ، ثم دس عليه الناصر حسن صاحب الديار المصرية من الفيداوية من قتله ، واتفق أمراء الركب على تولية ابنه هِبة إلى حين يَردُ عليهم من السلطان ما يعتمدونه ، ثم ورد أمر السلطان بتولية مانع (۱) فولى ثم ولى بعده عطية بن منصور بن جماز ، وأظنه بقى فولى ثم ولى بعده عطية بن منصور بن جماز ، وأظنه بقى إلى ما بعد خلافة المعتضد .

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى حـ ٤ ص ٣٠١ «ثم ورد أمر السلطان بتولية هبة من عقب ودى فعرل ودى وولى مكانه ثم ولى بعده عطبة بن منصور». هذا وبهامش صبح الأعشى تعليق على كلمة « فعزل ودى » نصه : لعله زائد من قلم الناسخ .

وكان اليمن بيد الملك المجاهد على بن المؤيد هزبر الدين داود في سلطنته الثانية ، فبقى حتى حَجّ سنة إحدى وخمسين وسبع مائة في أيام الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام ، وكان الأمير طاز أحد أكابر أُمراء الديار المصرية قد حجّ في تلك السنـة ، وأُشيع بمكة أن المجاهد عليًّا يكسو الكعبة ، فوقعت الفتنة بين العسكر المصرى والملك المجاهد ، فانهزم المجاهد (١٣٩ ١) وعسكره وأُسِر هو وحُمل إلى مصر فاعتقل بها ، ثم أُطلق سنة ثنتين وخمسين وسبعمائة في دولة الملك الصالح ِ صالح ِ ، ووُجِّه معه الأَمير قشتمر المنصوري ليوصله إلى بلاده ، فلما بلغ [به] الينبع ارتاب منه في الهرب ، فرجع به إلى مصر ، فحبس في الـكَرك من بلاد الشام ، ثم أُطلق وأُعيد إلى ملكه ، وأقام على مداراة صاحب مصر .

وكانت بغداد وما معها من مملكة إيسران بيد الشيخ حسن الكبير ، فبقى إلى أن مات فى بغداد سنة سبع وخمسين وسبعمائة ، وملك بعده ابنه أُوَيْس بن الشيخ حسن الكبير ، فبقى إلى ما بعد خلافة المعتضد . وكان ما وراء النهر وخراسان وما مع ذلك بيد بني جنكزخان .

وكانت مملكة الشمال من بلاد الترك بيد ماماى المستولى عليها بعد قتل طقتمر ، فزحف عليه صلجى (۱) جركس أحد المتغلبين على بعض أعمال السراى وملكها من يده ، وصار ماماى إلى القرم فغلب عليها ، ثم زحف أليك (۲) خان إلى السراى وملكها من يد صلجى جركس ، فبقى أياماً ثم هلك وملك بعده ابنه قانى باى (۳) خان .

وكانت تونس وسائر بلاد إفريقية وبجاية وقسنطينة من الغرب الأوسط بيد أبى الفضل بن السلطان أبى الحسن المريني صاحب الغرب الأقصى، فخرج عليه أبو [العباس] الفضل بن السلطان أبى بكر صاحب بجاية وقصده بتونس ، فخرج منها أبو الفضل بن أبى الحسن فاراً إلى أبيه بالغرب الأقصى ، ودخلها أبو [العباس] الفضل بن السلطان أبى بكر وملكها سنة تسع وأربعين وسبعمائة واستولى على جميع المملكة ، وبقى حتى قبض عليه [سنة إحدى

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ح؛ ص٤٧٤ : حاجي .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ح ٤ ص ٤٧٤ أيبك .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : قانى بك خان .

وخمسين وسبعمائة وبويع بعده ] أُخوه أبو إسحاق إبراهيم بن أَبِي بِكُر وهو غلام قد ناهز الحُلُم وخنقه بعد ليلة (١) واستولى على تونس وبجاية وقُسنطينة وبلادها ، فبقيت في يده حتى غلبه أبو عنان بن السلطان أبي الحسن المريني على بجاية وقسنطينة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ، ثم انتزع منه السلطان أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي يكر قُسَنطينة (٢) في السنة المذكورة ، ثم (١٣٩ ب) غلبه عليها أبو عنان بن السلطان أبي الحسن المَريني واستولى عليها ثانيا ، ثم رجع إلى الغرب الأقصى سنة سبع وخمسين وسبعمائة ، فسار أبو إسحاق إبراهيم صاحب تونس إليها فملكها من يد عامل أبي عنان سنة إحدى وستين وسبعمائة ، ثم قوى أمر السلطان أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر فعاد إلى قُسنطينة وملكها في السنة المذكورة ، وبقى إلى ما بعد خلافة المعتضد .

وكانت تلمسان بيد السلطان أبي الحسن المريني ، ونائبه فيها ابنه أبو عنان بن أبي الحسن ، ثم ارتحل عنها أبو عنان

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ه ص ١٣١ : وقتل الفضل في جوف الليل من الليلة القابلة خنقا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « على قسنطينة » هذا و تعبير صبح الأعشى : ثم استولى السلطان أبو العباس أحمد ابن محمد بن أبى بكر على قسنطينة ....

إلى المغرب عند إشاعة موت أبيه في حرب العرب ، واستخلف عليها عشمان بن حرّاز في ربيع سنة تسع وأربعين وسبعمائة ، فبقى حتى سار إليه أبو سعيد ، فدخل تلمسان وملكها من يده في السنة المذكورة ، ثم قصد أبو عنان بن السلطان أبي الحسن تلمسان ، فملكها سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ، وقبض على السلطان أبي سعيد وملك تلمسان من يده ، واستخلف بعض أولاده عليها ، ورجع إلى الغرب الأقصى ، فعمد أبو حَمُو بن بني عبد الواد إلى تلمسان فملكها في ربيع الأول سنة ستين وسبعمائة ، وخرج ابن السلطان أبي عنان إلى تلمسان فملكها في سند وسبعمائة ، السلطان أبو سالم بن أبي عنان إلى تلمسان فملكها في سنة إلى ما بعد خلافة المعتضد .

وكان الغرب الأقصى بيد السلطان أبي الحسن المريني ، فتوفى في الشالث والعشرين من ربيسع الآخر سنة اثنتين وخمسين (١) وسبعمائة ، وملك بعده ابنه ولي عهده أبو عنان بن أبي الحسن ، فتوفى في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وسبعمائة ، وكان قد عهد إلى ابنه أبي زيان ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وعشرين » والتصويب من صبح الأعشى حـ ه ص ١٩٨

فعدل عنه إلى [ابنه] السعيد بن أبي عنان ، ثم خرج عليه (۱) عمه أبو سالم [إبراهيم] بن أبي الحسن ، فغلبه على ملكه ، ودخل مدينة فاس في منتصف شعبان سنة ستين وسبعمائة ، فبقى حتى أقيم مكانه أبو عمر تاشفين المعروف بالمُوسوس بن السلطان أبي الحسن ، وقبض على أبي سالم وقتله ، فبقى حتى خُلع وولى مكانه (١١٤) أبي سالم وقتله ، فبقى حتى خُلع وولى مكانه (١١٤) أبو زَيَّان محمد بن الأمير (٢) عبد الرحمن بن السلطان أبي الحسن ، وكان غائبا بالأندلس ، فقدم مدينة فاس ودخلها في منتصف شهر صفر سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، فبقى إلى ما بعد خلافة المعتضد .

وكان ما بقى من الأندلس بيد المسلمين وهو غرناطة ومامعها بيد يوسف بن أبى الوليد من بنى الأحمر، فتوفى يوم الفطر سنة خمس وخمسين وسبعمائة، وولى مكانه ابنه محمد بن يوسف، فأقام خمس سنين إلى أن خُلع وولى مكانه أخوه إسماعيل بن يوسف فى ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة ستين وسبعمائة، وبقى إلى ما بعد خلافة المعتضد.

<sup>(</sup>۱) « عليه » يراد : على السعيد بن أبي عنان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بن أبي عبد الرحمن ، والتصويب من صبح الأعشى حـ ه ص ٢٠٠٠

# السابع من خلفاء بنى العباس بالديار المصرية المتعدد المتوكل على الله

وهو الإمام الأعظم أبو عبد الله محمد بن المعتضد بالله المقدِّم ذكره ، وهذا اللقب منقول إليه عن المتوكل على الله أبى الفضل جعفر عاشر خلفائهم بالعراق ، كان رقيق السُّمرة (۱) ، وافر اللِّحية ، معتدل القامة ، حسن الشكل ، عظيم الهيبة ، وافر العقل ، كثير التواضع ، ولى الخلافة بعهد من أبيه المعتضد بالله المقدم ذكره ، ثم بويسع له بالخلافة بعد وفاته يوم الخميس ثانى عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، وهى ولايته الأولى، وبقى حتى خلعه الأمير أيبك (۲) أتابك العساكر في سنة تسع وسبعين وسبعمائة ، فكانت خلافته هذه خمس عشرة وسبعين وسبعمائة ، فكانت خلافته هذه خمس عشرة وأشهرا .

<sup>(</sup>١) لعلها أيضا : رقيق البشرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « اينبك » والتصويب من صبح الأعشى حـ ٣ ص ٢٦٦ هذا وفي صبح الأعشى أنه خلـع ثم أعيد ثانيا في أواخر المحرم أو أوائل صفر سنة تسع وسبعين وسبعمائــة بعد أن ولى المستعصم الخلافة دون ثلاثة أشهر .

#### الحوادث والماجريات في خلافته

فى سنة أربع وستين وسبعمائة مات حسين بن السلطان الملك المناصر محمد بن قلاوون، وهو والد السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين الآتى ذكره ، وكان أحسن أولاد السلطان الملك الناصر موتاً . وعقبها كانت سلطنة ابنه الأشرف شعبان فى السنة المذكورة ، وفيها برزت (١٤٠ب) الأوامر السلطانية لمنكلى بغا الشمسى نائب الشام بفتعل باب دمشق المعروف بباب كيسان ، ففتح ، وكان له من حين سدّه السلطان نور الدين الشهيد ما يزيد على مائتى سنة مسدودا .

وفى سنة سبع وستين وسبعمائة وصل صاحب قبرس من جزائر الفرنج [ إلى الاسكندرية ] (١) ومعه أسطول عظيم نحو سبعين مركبا حربية فى عسكر عظيم ، وهى يومئذ ولاية قبل أن تستقر نيابة ، ففتحوها وقتلوا منها خلقا كثيرا ، وأسروا النساء والصبيان ، وأحرق أهل البلد باب رشيد من أبوابها ، وخرجوا منها فارين واتصل

<sup>(</sup>۱) الزيادة مقتبسة من صبح الأعشى حـ ٣ ص ٤٠٨ عند الكلام عــــلى الإسكندرية ويويد ذلك ما سيأتي في هذه الصفحة من الأصل .

الخبر بالسلطان الملك الأشرف والأمير يلبغا أتابك عسكره ، فأسرعوا المسير إليها ، فبلغ خبر العسكر الفرنج ففروا هاربين إلى المراكب بما أخذوه من الأموال العظيمة والأسرى ، وساروا إلى بلادهم ، فعمرت البلد وأسوارها ، ورجع أهلها إليها ، وعاد السلطان للديار المصرية إلى القلعة .

وفي سنة ثمان وستين وسبعمائة وصلت رسل الملك الأفضل عباس صاحب اليمن إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية بهدية جليلة ، منها فيل ، وفرس بغير ذكر ولا أُنثيين من أُصل الخلقة ، وجملة من القماش والمسك والعنبر والعود والصندل واللبان والبهار وحجارة الموميا والعقيق ، ورماح القنا ، وغير ذلك ، فقبل السلطان هديتهم ، وأعادهم إلى مرسلهم ، وفيها شرع الأمير يلبغا في عمارة أسطول عظم مائة مركب حربية ما بين طرائر وأغربة ، لقصد غزو قبرس في نظير طروقه الاسكندرية ، وفرغت عمارته جميعها في دون سنة ، وذلك ما لم يصل إليه همَّةُ ملك ، وأدرك الفرنج من ذلك رعبٌ عظيم ، حتى أن الصغير كان يبكى فتخوفه أمه بالأمير يلبغا ، وربما جَفَلَت فرسُ أحدهم من الحوض وهي تشرب فيقول لها: الأمير يلبغا في

الحوض؟ وفيها خرج السلطان الأشرف والأَمير يلبغا إلى البحيرة للصيد ، فكبس مماليك يلبغا إعليه منزلة الطرانة في الليل ، ففر الأمير يلبغا وعدَّى إلى بر القاهرة ، وتبعه السلطان عن معه (١٤١١) من الأمراء ونزل ببولاق التكروري مقابل القاهرة ، وتراموا بالنفط من البرين ، فاستدعى الأَّميرُ يلبغا أُنوكَ بنَ حسين أُخي السلطان الأُشرف، وسلطنه ولقبه الملك المنصور ، وهو المعروف بسلطان الجزيرة ، فعدّى السلطان الأُشرف من الورّاق إلى جزيرة الفيل ، فتفرق أصحاب يلبغا عنه ، وفر عن بقى معه إلى تحت القلعة ، ففر عنه من بقى معه ، فذهب إلى بيته بالكبش، ثم سلمهم نفسه فضربوا عنقه ، ودفن بتربة قرابغا خارج باب البرقيّة ، واستقر في الأتابكية مكانه الأمير أسندمر الناصري في سنة تسع وستين وسبعمائة ، وفي سنة تسع وسبعين وسبعمائة وقعت وقعة بين السلطان والأمير أسندمر فوقعت الكسرة على أسندمر ، فقُبض عليه ، وقتل من كان معه من المماليك الجُلب ، وكان أَكثرُ من قتلهم العوامَّ ، بتسلطهم بالفساد ، وهجوم الحمامات على النساء ، وأخذهم النساء من الطرقات ، ثم عفا السلطان عن الأمير أسندمر وأطلقه ، ثم قبض عليه مع جماعة من الأمراء في هذه السنة فاعتُقلوا بالإسكندرية . وفي سنة سبعين حجّت والدة السلطان الأشرف .

وفى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة جرى كلام فى حق الأَشراف العلويين بسبب أن بعض الأُمراء وقع فى حق أحدهم ، وزعم أنه لم يعرف كونه شريفا ، فأمر السلطان الأَشراف بالديار المصرية أن يجعل كلُّ واحد منهم فى عمامته عصابة خضراء من صوف أو حرير أو غير ذلك مستديرة على بعض لفات العمامة ليمتازوا عن غيرهم .

وفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة توقف النيل عن الوفاء ، وكُسِر الخليعة مع نقص أصبعين عن الستة عشر ذراعا ، وخرج الناس إلى الصحراء خارج باب النصر واستسقوا ، وفيهم الأمراء والقضاة والفقهاء والأعيان والضعفاء والأطفال ، ونقص النيل بعد ذلك فلم يُرو من بلاد مصر إلا القليل ، وبلغ سعر القمح أربعين درهما كل أردب ثم بلغ سبعين (١٤١ ب) وفي سنة أربع وسبعين وسبعين وسبعمائة توفيت خوند والدة السلطان الأشرف ،

وهي متزوجة بالأمير الجاى اليوسفي أتابك العساكر، فنظم بعض شعراء العصر في ذلك :

في ثاني العشرين من ذي القعدة (١)

كانت صبيحة موت أُمِّ الأَشْرَفِ

فالله يرحمها ويُعظم أجـرهـا

ويكون في عاشورَ مَوْتُ اليُوسُفِي

فكان الأمر كما كان ، فإنه في أول سنة خمس وسبعمائة تغيّر السلطان على الأمير الجاى ، ففر هاربا إلى ساحل قليوب ، فألقى نفسه بفرسه في النيل ليُعَدِّى إلى بر الجيزة فغرق ، وكان في يوم عاشوراء كما تقدمت الإشارة إليه في البيتين السابقين ، وكان من جملة أمراء الأشرف أرغون شاه الخاصكي من كبار أمرائه ، فنظم بعض الشعراء فيه :

الْجَاىُ ذَاكَ الرُّخُ لَمَ طَعَى فَى دَسْتِه مَالَ لِنَقَلَ الوُشَاه (٢) تراجعت عن صَفِّه خيلُه وكلُّ فِرْزِ إِنْ مضى مَا اختشاه ونفسَه جَالَ بها ساعة ولم يَضْرِبه أَرغُون شَاهُ

<sup>(</sup>١) هذا الشطر يستقيم اذا حركت ياء ثانى بالكسرة ونطقت « من ذى قعدة » بدون ألف و لام مع تنوين « قعدة » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « إلى نقل الوشاة » .

وكان أرغون شاه أحــد أُمراء الأَشرف الخاصكية .

ونظم آخسر:

الجاى قال اعــنروا فإنى قهرت بالأشرف الـكَرَمْ حسبت كـلَّ الحساب إلا ظهـورَ شعبـان في الحَرَم

وفى سنة ست وسبعين وسبعمائة اشتد الغلاء بالديار المصرية حتى بيع القمع كل أردب بمائة وعشرين درهما ، ثم تزايد حتى بلغ مائة وستين ، والشعير بثمانين درهما كل أردب ، والخبز كل رطلين بدرهم ، ولحم الضأن كل رطلين بدرهمين ونصف ، ولحم البقر بدون ذلك ، والرّاوية الماء خمسة دراهم ، وبيع كل فروج بخمسة وأربعين درهما ، وكل سفر جلة بخمسين درهما ، وكل رمانة حلوة بستة عشر رمّانة لفان بعشرة دراهم ، وكل رمانة حلوة بستة عشر البضائع لقلة الظهر ، وأكل الناس الميتة ، وجاعت الكلاب حتى أكلت الموتى على الطرقات ( ١٤٢ ا ) وتنبش القبور وتُخرج الموتى على الطرقات ( ١٤٢ ا ) وتنبش القبور السنة المذكورة فتع الأمير عشقتم نائب حلب مدينة السنة المذكورة فتع الأمير عشقتم نائب حلب مدينة

سيس قاعدة ملك الأرمن وانتزعها من أيدى الأرمن . وهو آخر الفتوح الإسلامية فيما أدركناه .

وفى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة أبطل السلطان الملك الأشرف بواسطة شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني القراريط ، وهي مُكُوس كانت تُوخذ على بيع العقار ، وفي السنة المذكورة تجهّز السلطان الملك الأشرف إلى الحجاز ، فخرج عليه مماليكه بالعقبة ، ففر إلى القاهرة ، فقبض عليه وقتل ، كما سيأتي بولايات الأمصار .

## الله الله المنافعة ال

كانت مصر والشام بيد الملك المنصور محمد بن المُظَفَّر حاجِّى ، فبقى حتى خلع فى خامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبع مائة ، وملك بعده ابن عمه الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون وهو طفل ، وبقى حتى خرج للحج سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ، فخرج عليه مماليكه بالعقبة (١) ففر منهم إلى مصر واختباً ، ثم وقع الظفر به وقُتِل فى ثالث ذى القعدة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ح ٣ ص ٤٣٨ عقبة أيلة .

سنة ثمان وسبعين وسبع مائة ، وملك بعده ابنه الملك المنصور على يوم خلع أبيه ، وقام بتدبير دولته الأمير أيبك (١) أتابك العساكر ، فخلع أيبك المتوكل واعتقله ببرج القلعة ، وبقى المنصور على إلى ما بعد خلع المتوكل.

وكانت مكة بيد عجلان بن رميثة ، فبقى بهاحتى توفى سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، وولى بعده ابنه أحمد ، وكان قد فوض إليه الأمر فى حياته ، وقاسمه أمْرَه ، فقام [أحمد] بأمر مكة بعد أبيه أحسن قيام ، جاريا على سنن أبيه فى العدل وحسن السيرة ، فبقى إلى ما بعد خلع المتوكل .

وكانت المدينة بيد عطية بن منصور بن جمّاز ، فأقام سنين ، ثم عُزل وولى مكانه هبة بن جماز (١٤٢ب) ثم عزل وأعيد عطية ، ثم تُوفى عَطِيّة وهبة ، وولى جماز ابن هبة ، وبقى فيما أظن إلى ما بعد خلع المتوكل .

وكان اليمن بيد المجاهد على بن هزبر الدين داود

<sup>(</sup>١) في الأصل كتب «أبينك» ثم كتب «اينبك»وانظرتاريخ الخلفاء ص ٢٠٢ وما تقدم في خلافة المتوكل على الله .

من بنى رسول ، فتُوفى سنة ست وستين وسبعمائة ، وملك بعده ابنه الملك الأفضل عباس ، فبقى حتى مات سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ، وملك بعده ابنه الملك المنصور محمد ، فبقى إلى ما بعد خلافة المتوكل .

وكانت بغداد وما معها من مملكة إيران بيد الشيخ أويس بن الشيخ حسن الكبير ، فبقى حتى مات سنة ست وسبعين وسبعمائة ، وملك بعده بغداد وتوريز (۱) ابنه حسين (۲) بن أويس ، وفى خلال ذلك استولى على توريز شجاع بن المظفر اليزدى ، ولحق حسين بن أويس بأخيه الشيخ على ببغداد ، ثم انتزعها منه حسين بن أويس بغداد من أويس حسين ، واستضافها إلى بغداد ، ثم انتزع على بن أويس بغداد من أخيه حسين ، واستقر حسين بتوريز والشيخ على ببغداد ، ولما رجع حسين إلى توريز استوحش منه أخوه أحمد بن أويس ولحق بأدوي بأدبيل ، فطرق أحمد توريز ، فملكها ، واختفى ولحق بأخوه حسين أياما ، ثم قبض عليه أحمد وقتله ، واستبد أحمد بن أويس بملك توريز وبغداد وما معهما من

<sup>(</sup>۱) توريز هي تبريز انظر صبح الأعشى ح ٤ ص٧٥٣ إذ يقول تبريز ... والجارى على ألسنة العامة توريز بالواو بدل الموحدة .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ٧ ص ٢٥٧ حسن .

الأَعمال مثل السلطانية وتُسْتَر وغيرهما ، وبقى إلى ما بعد خلع المتوكل .

وكان ما وراء النهر وخراسان بيد جفطاى من بنى جنكزخان .

وكانت مملكة الشمال بيد قانى بى خيان (۱) ابن البك خان ، فغلب عليه أرص خان ، فهرب قانى بى خان بن البك خان إلى عملهم الأول . واستقر ارص خان بالسراى ، وماماى بالقرم ، وذلك فى حدود ست وسبعين وسبعمائة ، وكان طقطمش بن بردى بك قد لحق بتمر سلطان المغل بما وراء النهر المعروف بتمرلنك ، فأقام عنده ، وطمحت نفس طقطمش إلى ملك آبائه بسراى (۲) فجهز معهد السلطان تمر العساكر ، فسار بها إلى سراى ، وانتزعها من عمال أرص ، واسترجع ما تغلب عليه قانى باى وصلجى من عمال أرص ، واسترجع ما تغلب عليه قانى باى وصلجى وبقى إلى ما بعد خلع المتوكل (۲) .

<sup>(</sup>١) تقدم أنه كنبه باي خان و أنه في صبح الأعشى بك خان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بصراى » و كذلك ستأتى في الأصل « صراى » وسبق أنها السراى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المعتضد.

وكانت تونس وسائر بلاد إفريقية وبجايه وقُسنطينه بيد أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ، ثم استولى على بجاية وقُسنطينة أبو عبد الله محمد بن محمد بن السلطان أبي بكر ، في رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة ، فأساء السيرة ، فسار إليه السلطان أبو العباس من تونس فقتله ، ودخل بجاية تاسع عشر شعبان سنة سبع وستين وسبعمائة ، وملكها ، وبقيت بيده ، وتونس بيد السلطان أبي إسحاق إبراهيم بن السلطان أبي بكر ، إلى أن توفى السلطان أبو إسحاق فجأَّة في الليل سنة [سبع و] سبعين وسبعمائة ، وملك بعده تونسَ ابنُه أبو البقاء خالد ، ثم رحل السلطان أبو العبّاس من بجاية إلى تونس وقَبَضَ على السلطان أبي البقاء خالد ، واعتقله ، وملك تونس ، وانتظم في ملكه إفريقية وبجايه وقسنطينة وأعمالها ، وبقى إلى ما بعد خلع المتوكل (١) .

وكانت تلمسان بيد السلطان أبي سالم بن أبي عنان المريني صاحب فاس، فاستخلف على تلمسان أبا زيّان محمد بن عمار بن السلطان أبي تاشفين ، ورجع هو إلى الغرب الأقصى من سنته ، فنهض أبو حمو إلى تلمسان فدخلها (۱) في الأصل : خلافة المتوكل.

وملكها ، وخرج منها أبو زيان ، ثم ثار على أبى حَمُو السلطانُ عبد العزيز بن السلطان أبى الحسن المرينى صاحب الغرب الأقصى ، فملك منه تلمسان سنة إحدى وسبعين وسبعمائة ، ودخلها فى أوائل سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة ، ثم رجع أبو حمو إلى تلمسان واستولى عليها فى سنة أربع وسبعين وسبعين وسبعمائة ، ثم ملكها بعده السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن وملك بعده أخوه أبو الحجاج يوسف بن أبى حمو ، ثم استنجد أبو زيان بن أبى حمو بأبى العباس المرينى صاحب فاس ، فاقتلع تلمسان من أخيه (١٤٣ ب ) أبى الحجاج ، وملك فاس ، فاقتلع تلمسان من أخيه (سبعين وسبع مائة ، وبقى إلى ما وملكها فى سنة ست وسبعين وسبع مائة ، وبقى إلى ما بعد خلع المتوكل .

وكان الغرب الأقصى بيد أبي زيّان محمد بن الأمير (١) عبد الرحمن بن السلطان أبي الحسن ، إلى أن قتله وزيره فى المحرم سنة ثمان وستين وسبع مائة ، وملك بعده عبدالعزيز ابن السلطان أبي الحسن ، فبقى حتى مات فى ربيع الآخر

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بن أبي عبد الرحمن » . والتصويب من صبح الأعشى - ه ص ٢٠٠

سنة أربع وسبعين وسبع مائة ، وملك بعده ابنه سعيد بن عبد العزيز وهو طفل ، وقام بتدبير دولته وزيره أبو بكر ، ثم غلبه على فاس والغرب الأقصى أبو العباس أحمد بن أبى سالم ، فى المحرم سنة ست وسبعين وسبع مائة ، ثم توفى فى سنة ست وتسعين وسبع مائة .

وكانت غرناطة وما معها من الأندلس بيد إسماعيل ابن يوسف من بني الأحمر ، فبقى إلى ما بعد خلع المتوكل.

الثامن من خلفاء بني العباس بالديار المصرية المستعصم بالله

وهوأبويحي زكريابن الواثق [بالله] إبراهيم بن المستكفى أبي الربيع سليمان المقدم ذكره . وهذا اللقب منقول عن المستعصم بالله أبي أحمد عبد الله ، آخر خلفائهم بالعراق ، فبايعه الأمير أيبك (١) أتابك العساكر بعد خلع أمير المؤمنين المتوكل ، بمفرده من غير اجتماع أحد من أهل الحل والعقد غيره ، في سنة تسع وسبعين وسبع مائة ، فبقى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أينبك » و كذلك ما سبق وما يأتى .

ثلاثة أشهــر ، ثم خلعه وأعاد المتوكل إلى الخلافة ، وهي خلافته الثانية ، فبقى حتى خلعه السلطان الملك الظاهر برقوق ، واعتقله في برج بالقلعة ، في مستهل رجب سنة خمس وثمانين وسبع مائة .

> الحوادث والماجريات في خلافته وفي عود المتوكل إلى الخلافة ثانيا

لما خلع أيبك أتابك العساكر الإمام المتوكل على الله محمد وقرر المستعصم زكريا في الخلافة تغيرّت عليه الممالك، ونفرت عنه قلوب العساكر ، وخامرت عليه (١) نوَّاب الشام جملة ، وخرجوا عن الطاعة ، فأقام الحال على ذلك نحو ثلاثة أشهر ، كما تقدم ، ثم أعاد الأمير أيبكُ الإِمامَ المتوكلَ إلى الخلافة (١١٤٤) على عادته ، في العشرين من المحرم سنة تسع وسبعين وسبع مائة ، وخرج جاليش العسكر ، خمس أمراء مقدمو ألوف ، منهم الأمير برقوق العثماني وبركة الجوباني ويلبغا الناصري ، وثلاث طبلخانات ، ومائة مملوك من المماليك السلطانية ، ومائة مملوك من مماليك الأَمير أَيبك ، وخرج السلطان والعسكر بعد ذلك ، (١) في الأصل: عليهم.

ووصلوا إلى بلبيس ، فبلغهم أن بعض أمراء الجاليش قد خامر عليهم ، فرجع السلطان وأيبك من بلبيس إلى القلعة ، فخرج جماعة من الأمراء إلى قُبة النصر ورأسهم قطلقتمر الطويل ، فجهز إليهم أيبك عسكرا ، فكانت الكسرة على جماعة أيبك ، وهرب أيبك إلى كيمان مصر ، فلم يوقف له على خبر ، وصارت الكلمة لقطلقتمر الطويل ، ورجع الأمير برقوق وبركة ومن كان قد خرج معهما في الجاليش ، فقبضوا على الأمير قطلقتمر الطويل ومن معه وبعثوا بهم إلى الاسكندرية فاعتقل فيها ، وصارت الكلمة ليلبغا الناصرى، فحضر إليه أيبك من هربه، فقبض عليه وبعث به إلى الإسكندرية ، فسجن فيها ، ثم قبض على جماعة كبيرة من الأمراء وبعث بهم إلى الاسكندرية فسُجنوا بها أيضا ، واستمرت الكلمة للأمير يلبغا الناصرى ، ثم ركب عليه الأمير برقوق والأمير بركة وأنزلاه من الإسطبل ، واستقر الأمير برقوق مكانه أمير أخور ، والأمير بركة أمير مجلس ، وهو كالمشارك له في الأمر ، ثم حضر الأمير قشتمر الدوادار نائب الشام إلى الديار المصرية ، فخرج السلطان لملاقاتـه ، واستقرّ به

أتابك العساكر ، ثم قبض الأمير برقوق على الأمير قشتمر الدوادار الأتابك وجماعة من الأمراء معه ، واستقر في الأتابكية مكانه ، واستقر الأمير أيتمش البجايني (١) أمير أخور ، مكان الأمير برقوق ، وقبض على الأمير يلبغا الناصرى وبعث به إلى الاسكندرية فاعتُقل بها ، كل ذلك في سنة تسع وسبعين وسبع مائة ، وفي أوائل هذه السنة وقع حريق عظيم بدار التفاح خارج باب زويلة ، لم يسمع عثله .

وفي سنة اثنتين وثمانين وسبع مائة (١٤٤ ب) وقعت الوحشة بين الأمير بركة وبرقوق ، وخرج بركة إلى قبة النصر مقاتلا لبرقوق ، فوقعت الكسرة على بركة ، فقبض عليه وبعث به إلى الاسكندرية فسُجن بها ، وبقى الأمير برقوق منفردا بتدبير المملكة ، وبقى بركة فى السجن حتى قتل فيه في هذه السنة ، وفي هذه السنة وصل إلى الديار المصرية أنس العثماني والد الأمير برقوق أتابك العساكر ، واستقر له إمرة تقدمة ألف ، فبقيت معه حتى العساكر ، وانتقل ابنه من الأتابكية إلى السلطنة في سنة أربع مائة وهو على إمرته .

<sup>(</sup>١) كذا وسيأتى في صفحة ١٩١ العجايبي .

وفى سنة ثلاث وثمانين وسبع مائة وقع بالديار المصرية وباء عظيم مات فيه خلق كثير .

وفى سنة أربع وثمانين شرع الأمير جركس الخليلى أمير أمير أخور فى عمارة جسر على راس الخور المعروف بزقاق القناديل تحت الروضة ، ليعود جريان الماء تحت ادر (١) منشية المهرانى وزربينى بكتمر وقيسون وما فى معناهما ، وعمله فلم يثبت ، وفى هذه السنة بلغ النيل أصبعين من إحدى وعشرين ذراعا .

## ولايات الأمصار في خلافتــه وفي عود المتوكل إلى الخلافة ثانيــا

وفى عود المتوكل محمد إلى الخلافة ثانيا ، كانت الديار المصرية والممالك الشامية بيد الملك المنصور على بن الأشرف شعبان بن حُسين ، فبقى حتى توفى فى الثالث والعشرين من صفر سنة ثلاث وثمانين وسبع مائة ، وملك بعده أخوه الملك الصالح حاجي بن شعبان ، فبقى حتى خُلع فى العشر الأوسط من رمضان سنة أربع وثمانين وسبع مائة ، وملك بعده الملك الظاهر برقوق بن أنس العثماني ، فبقى إلى بعده الملك الظاهر برقوق بن أنس العثماني ، فبقى إلى

ما بعد خلافة المستعصم وعود المتــوكل ثم خلعه .

وكانت مكة بيد أحمد بن عجلان ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم وعود المتوكل وخلعه .

وكانت المدينة بيد جمّاز بن هبة ، فعُزل وولى [ نُعَيْرُ ابن منصور بن جمّاز ، ثم قُتل فوثب جماز بن هبة علي إمارة المدينة واستولى عليها ، فعزله السلطان وولى ] ثابت بن نُعَيْر ، فبقى إلى آخر سنة أربع وثمان مائة ، ثم ولى جمّاز بن هبة في سنة خمس وثمان مائة ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم وعود المتوكل وخلعه .

وكان اليمن بيد الملك المنصور محمد بن الأَفضل عباس بن المجاهد عليّ (١٤٥١) ، فبقى (١) إلى ما بعد خلافة المستعصم وعود المتوكل وخلعه .

وكانت بغداد وما معها من مملكة إيران بيد السلطان أحمد بن أُويس ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم وعود المتوكل وخلعه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : المجاهد بن على فبقى حتى مات سنة ثمان وسبعين وسبع مائة وملك بعده ابنه الملك المنصور فبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم . . . وقد حذفت الزيادة المكررة التى لا محل لها هنا .

وكان ما وراء النهر وخراسان وما مع ذلك مع بنى جفطاى من بنى جنكزخان .

وكانت مملكة الشمال بيد طقتمش بن بردى بك، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم وعود المتوكل وخلعه.

وكانت تونس وسائر بلاد إفريقية وبجاية وتُسنطينة بيد السلطان أبي العباس أحمد بن [محمد بن ] أبي بكر، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم وعود المتوكل وخلعه.

وكانت تلمسان والغرب الأوسط بيد السلطان أبي حَمُو ، فخرج عليه السلطان أبو العباس أحمد بن أبي سالم صاحب الغرب الأقصى ، فسار إلى تلمسان فملكها وأقر بها أبا زيّان بن [أبي] حمو ، وبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم وعود المتوكل وخلعه .

وكان الغرب الأقصى بيد أبى العباس أحمد بن أبى سالم ابن السلطان أبى الحسن ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعصم وعود المتوكل وخلعه .

وكانت غرناطة وما معها من بلاد الأندلس بيد إسماعيل ابن يوسف من بنى (١) الأحمر ، فبقى إلى ما بعد خلفة المستعصم وعود المتوكل وخلعه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : بن الأحمر .

## التاسع من خلفاء بنى العباس بالديار المصرية الواثق بالله (١)

وهو أبو حفص عمر بن الواثق بالله أبي الحسن إبراهيم ، الخامس من خلفائهم بالديار المصرية ، وهذا اللقب منقول إلى أبيه من الوائق الأول كما تقدم ، ثم نقل من أبيه إليه ، بايع له بالخلافة الظاهر برقوق بعد خلع الإمام المتوكل ، في مستهل شهر رجب سنة خمس وثمانين وسبع مائة ، فبقى في الخلافة حتى توفى في العشر الأول (٢) من شوال سنة ثمان ( ١٤٥ ب ) وثمانين وسبع مائة ، فأعاد الظاهر برقوق المستعصم زكريا المقدم ذكره إلى الخلافة ثانياً ، والمتوكل على الله في الاعتقال ، والناس لا يرون فى كل ذلك الخليفة غيره ، ثم أطلق المتوكل على الله من الاعتقال ، وأُعيد إلى الخلافة في ثاني جمادي الأُولى سنة إحدى وتسعين وسبع مائة ، وبقى حتى توفى فى السابع والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وثمانمائة ، وكان له من

<sup>(</sup>١) رتبه في تاريخ الخلفاء ص ٢٠٣ قبل المستعصم بالله زكريا .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الحلفاء : تاسع عشر شوال .

الأُولاد (١) الإمام المستعين بالله أبو الفضل العباسى ، والإمام المعتضد بالله أبو الفتح داود خليفة العصر ، وسيدى يعقوب ، وسيدى حمزة ، ومحمد وهو أسنهم ، وبنات.

فى سنة خمس وثمانين وسبع مائة قصد جماعة من الفرنج ساحل صيداً وبيروت من البلاد الشامية ، فخرج إليهم طائفة من عسكر دمشق ، فهزموا الفرنج وقتلوا منهم جماعة ، وفيها بلغ السلطان الملك الظاهر أن الأمير قرط التركماني وإبراهيم بن قطلقتمر أمير جاندار في جماعة قصدوا الركوب عليه ، فقبض على قرط وابن أمير جاندار ، ثم ثمر بقرط فقتل ، واعتقل ابن أمير جاندار مدة ، ثم غفا عنه رحمة لأبيه .

وفى سنة ست وثمانين وسبع مائة حضر الأمير بيدمر الخُوارزمى نائب الشام إلى الأبواب السلطانية بهديّة جليلة فقُبلت هديته ، وحضر دار العدل وأُجلس فوق النائب

<sup>(</sup>۱) كان للمتوكل على الله من الأولاد كثير يفال انه جاء له مانة ولد ما بين ولود وسقط ومات عن عدة ذكور وإناث .... انظر تاريخ الخلفاء ص ٢٠٢

السكانية رسل بهدية من مماليك وغيرهم وأظهروا أنهم رسل طقتمش خان صاحب بسلاد الشمال ، فخرج للاقاتهم النائب السكافل وجماعة من الأمراء ، وأنزلوا بالميدان تعظيما لهم ، ورُتب لهم المرتبات السّنيّة ثم ظهر من كتبهم أنهم رسل صاحب القرم ، فتغير عليهم السلطان من كتبهم أنهم رسل صاحب القرم ، فتغير عليهم السلطان من راتبهم ، وبقى لهم ما يقتضيه حالهم ، وفي هذه السنة توفي الشيخ ، وبقى لهم ما يقتضيه حالهم ، وفي هذه السنة توفي الشيخ أكمل الدين محمود شيخ خانقاه شيخونية ، وكان من أجلة العلماء وأعيان أهل العصر وأجلهم رتبة عند السلطان ، ونزل السلطان للصلاة عليه ومشى في جنازته ، وكان له مشهد عظم .

وفى سنة ثلاث وتسعين وسبع مائة ظهر بالديار المصرية نَجْم كبير قليل النور بذُوابة خلفه قدر رمحين فما فوقهما، وبقى ليالى ثم اختفى ، وفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة كثرت الشنعة بأمر الأمير منطاش بالبلاد الحلبية ، فخرج إليه السلطان الملك الظاهر ، وسار إلى حلب وقبض عليه وقتله ، وجُهِزت رأسه إلى الديار المصرية ، ثم وصل

السلطان إلى البلاد المصرية بعد ذلك ، وفيها وصل الخبر أن تمرلنك استولى على شيراز قاعدة فارس وقتل صاحبها شاه منصور ، وأنه أرسل يخادع السلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد ، فلم ينخدع له وفر من بغداد قاصدا الديار المصرية .

وفى سنة ست وتسعين وسبعمائة فى ربيع الأول وصل القان أحمد بن أويس المقدم ذكره إلى الديار المصرية فارًّا من تمرلنك ، فخرج السلطان الظاهر لملاقاته بنفسه ، وألبسه قباءً مطرزًا مُغرى بقاقُم وعاد معه إلى الصُّوَّة ، وطلع السلطان إلى القلعة ، وجهز السلطان أحمد إلى بيت جليل من بيوت الأمراء على بر كة الفيل ، فأنزل فيه وأجرى عليه الرواتب اللائقة بمثله ، ثم وصلت رسل طقتمش خان المقسدم ذكره بكتاب مضمونه طلب المعاضدة والمعاونة على تمرلنك ، ورد عليه الجواب بالإجابة إلى ذلك ، ومنها إلى جهة ثم عاد السلطان أحمد بن أويس إلى دمشق ، ومنها إلى جهة بغداد حين بلغه رجوع تمرلنك عنها .

وفى سنة إحدى وثمانمائة توفى الملك الظاهر برقوق وملك بعده ابنه الناصر فرج على ما سيأتى ذكره .

وفی سنة سبع وتسعین وسبعمائة زاد النیل (۱٤٦ ب) فی آخر یوم من أبیب أربعین أصبعا ، وفی أول مسری اثنین وستین أصبعا ، وفی ثالث مسری خمسین أصبعا ، فل خانت الزیادة فی أربعة أیام سبعة أذرع ، ولم یُسمع عشل ذلك فیما تقدم إلاً ما یحکی فی آخر سنة من خلافة المنتصر الفاطمی ، علی ما تقدّم ذكره .

وفى سنة اثنتين وثمانمائية خرج تنمُ نائبُ الشام عن الطاعة وأظهر الخلاف ، ثم لما أثبت السلطانُ الملكُ الناصر فرج بن الظاهر رُشْدَه في ربيع الأول منها واستبدَّ بالتصرف دُون وليِّ أمره الأَمير أيتمش العجايبي تنكر الأَمير أيتمش العجايبي تنكر الأَمير أيتمش لذلك ، ووقع الحرب بينهما في الشهر المذكور عصر ، فانهزم الأَمير أيتمش ولحق بالشام وانحاز إلى نائبه تنم . فخرج السلطان الناصر فرج من الديار المصرية لحربهما في شهر رجب منها وصحبته أمير المؤمنين المتوكل ، والتقوا على القرب من غَزَّه ، فانكس تنمُ وأيتمش ومن معهما ، وقبض السلطان عليهما ، ودخل هو وأيتمش ومن معهما ، وقبض السلطان عليهما ، ودخل هو إلى دمشق واستولى عليها ، وقتل بها تنم وأيتمش وجهز

برأسيهما إلى القاهرة فى رمضان منها ، ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية وطلع القلعة فى السادس والعشرين من رمضان المذكور .

وفي سنة ثلاث وثمانمائة سار تمرلنك إلى البلاد الشامية وفتـح مدينـة حلب وقلعتها ، فسار الناصر إليه من الديار المصرية بعساكره إلى دمشق ، وقدم إليها تمرلنك ، وجرى بينهما مُرَاجعات في أثنائها فرَّ جماعة من عسكرالناصر إلى الديار المصرية ، فتبعهم على الأثر ، فأدركهم على القرب من غزة ، فقبض عليهم واستمر قاصدا الديار المصرية حتى طلع القلعة في خامس جمادي الآخرة منها ، وأخذ تمرلنك في خداع أهل دمشق حتى صالحهم على مبلغ ألف أَلف دينار ، وفتحوا له بابا من أَبوابها ، وأَخذوا في جمع ذلك من الناس على قدر طبقاتهم خارجاً عما قرر عليهم من خيل الهاربين من عسكر السلطان وسلاحهم ، فلما حَمل ذلك إليه قرر عليهم بعد ذلك عشرة آلاف دينار (۱۱۷ ۱) فاستُخرِجت له بأعظم مشقّة ، ثم فرّق حارات المدينة على أمرائه وأعيان عسكره ، فعاثوا فسادا ، واستخرجوا من أهلها ما قدروا عليه ، بعد أن قتلوا ،

وسلبوا النساء والذرارى ، ثم أمر بتحريق البلد فأُحْرق عن آخره ، حتى لم يبق بها رسم دار ولا خط يعرف ، وبقى على ذلك إلى الآن إلا القليل مما جدد.

وفى سنة أربع وثمانمائة ظهر بالديار المصرية جراد انتشر فى أقطارها وأكل ورق الشجر وخُوص النخيل ، واستأصل المقات وكثر فساده ، ثم سلط الله عليه البرد فهلك ، وفيها ظهر بالديار المصرية أيضا كوكب كبير نير له ذؤابة صاعدة فى السماء ترى مع ضوء القمر ، وبقى إلى ثلث الليل ، وبقى كذلك ليالى ، ثم اختفى .

وفى سنسة سبسع وثمانمائة اختلف أمراء الديار المصرية على سلطانهم الناصر ، فلحق الأمير يشبك العثمانى بدمشق فى طائفة كبيرة ، وسار إلى الشام فألم بالأمير شيسخ المحمودى نائب الشام ، فجمع له العساكر الشامية وسار به إلى مصر ، فخرج إليهم الناصر ، ولقيهم فى العباسية من بلاد الشرقية فى ذى الحجة من هذه السنة ، فانهزم منهم الناصر ، فتبعوه حتى طلع القلعة ، ثم خرج عليهم وحاربهم الناصر ، فتبعوه حتى طلع القلعة ، ثم خرج عليهم وحاربهم تحت القلعة ، فانهزموا منه ، وعاد الأمير شيخ إلى دمشق ، واختفى يشبك بالقاهرة ، ثم ظهر يشبك فى سنة ثمان وثمانمائة ،

فأعاده الناصر إلى ما كان عليه ، ثم تجددت بينهما (۱) الوحشة بعد ذلك ، ففر الناصر من القلعة واختفى بدار القاضى سعد الدين بن غراب ، فى الرابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة ، وأقيم فى السلطنة مكانه أخوه عبد العزيز وهو صغير ، ولقب الملك المنصور ، بعهد من أمير المؤمنين المتوكل ، ولم يزل الناصر مختفياً إلى ليلة السبت خامس جمادى الآخرة ، وظهر واجتمع عليه كبير من العسكر ، فزحف على أصحاب أخيه عبد العزيز فهزمهم واستولى غلى تخت ملكه ، وقبض على أخيه عبد العزيز ، وجهزه على تخت ملكه ، وقبض على أخيه عبد العزيز ، وجهزه (١٤٧ ب) إلى الإسكندرية ، فاعتقل بها ، ثم أمر به بعد ذلك فقتل ، وعظم سلطانه ، وتملك أمره وعظم شأنه .

ولايات الأمصار في خلافته وعود المتعصم، ثم عود المتعصم

كانت الديار المصرية والممالك الشامية بيد الظـاهر برقوق ، حتى خلع من السلطنة وبُعث به إلى الكَرَك، فاعتقل به في رجب أو جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين

<sup>(</sup>١) في الأصل: بينهم.

وسبعمائة ، وملك بعده الملك المنصور حاجًى بن الأشرف [شعبان] وهو الذي كان قد لُقِّب في سلطنته الأولى بالصالح ، وهذه سلطنته الثانية ، فبقى حتى عاد الظاهر برقوق من الكرك ، واستقرَّ في السلطنة بعد خلع المنصور حاجًى في أوائل سنة اثنتين (۱) وتسعين وسبعمائة [ وبقى حتى توفى في منتصف شوال المبارك سنة إحدى وثماغائة وملك بعده ابنه الناصر فرج ثم تغير عليه بعض مماليكه وبعض أمرائه فاختفى ، ثم ملك أخوه الملك المنصور عبد العزيز وبعض أمرائه فاختفى ، ثم ملك أخوه الملك المنصور عبد العزيز وبعض أمرائه فاختفى ، ثم ملك أخوه الملك المنصور عبد العزيز وبعض أمرائه فاختفى ، ثم ملك أخوه الملك المنصور عبد العزيز

وكانت مكة بيد أحمد بن عجلان ، فبقى حتى مات في رمضان سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ، وولى مكانه ابنه محمد بن أحمد بن عجلان ، وهو صغير في كفالة عمه كبيش بن عجلان ، فبقى حتى بعث إليه الظاهر برقُوق فدَاوِيًّا صُحْبَةَ الأَمير جركس الخليلي وهويومئذ أمير الحجاج ، فركب في محمل الكُسُوةِ ، فلما خرج محمد [ بن أحمد] ابن عجلان ليقبِّل خُفَّ جمل المحمل على العادة وثب عليه ابن عجلان ليقبِّل خُفَّ جمل المحمل على العادة وثب عليه

<sup>(</sup>١) هي ساقطة في صبح الأعشى ووضع في موضع سقوطها اثنتين وتسمين . نقلا عن المقريزي . وفي الأصل إحدى وتسمين وقد أكملت عن صبح الأعشى بعد ذلك ونما تقدم في الحوادث والماجريات .

الفداوي بسكين فقتله ، ودخل أمير الركب المذكور إلى مكة ، فولى عنان بن مُغامس بن رميثة مكانه ، ثم لحق على بن عجلان بالديار المصرية ، فولاه الظاهر برقوق مكة في سنة تسع وثمانين وسبعمائة شريكا لعنان ، وسار مع أمير الركب إلى مكة ، فهرب عنان ودخل على بن عجلان مكة واستقل بإمارتها ، ثم وفد على بن عجلان على السلطان بمصر سنة أربع وتسعين وسبعمائة ، فأفرده بالإمارة ، وأنزل عنان بن مغامس عنده ، فأحسن نُزُله ، ثم قبض عليه واعتقله ، وبقى على بن عجلان في إمارة مكة حتى قُتل ببطن مرا في سنة سبع وتسعين وسبعمائة ، وولى السلطان ابن أخيه حسن بن أحمد مكانه ، واستبد وولى السلطان ابن أخيه حسن بن أحمد مكانه ، واستبد بأمره ، فبقى بها إلى ما بعد خلافة الواثق والمستعصم بعده والمتوكل بعدهما .

وكانت المدينة بيد جماز بن هبة ، ثم عزل ووكل نُعيرُ ابنُ منصور بن جماز .

وكانت اليمن (١١٤٨) بيد المنصور محمد بن الأَفضل عباس ، فمات وملك بعده أُخوه الأَشرف عماد الدين إسماعيل بن الأَفضل عباس ، ثم مات وملك بعده ابنه الملك

الناصر [أحمد] (١) فبقى إلى ما بعد وفاة الواثق وعود المستعصم وخلعه وعود المتوكل وموته .

وكانت بغداد وما معها من توريز والسُّلطانية وتُسْتَر وغيرها من مملكة إيران بيد أَحمد بن أُويس ، فبقى حتى طرقته عساكر تمر ُلنك (٢) وهو بتوريز ، فخرج عنها إلى بغداد ، ثم هرب إلى مصر وأقام بها فى ظلّ صاحبها الظاهر برقوق ، ثم عاد إلى بلاده ، ولم ينتظم له بعد ذلك أمر ، وبقيت المملكة بيد تمرلنك فى جملة ما بيده مما وراء النهر إلى الخليج القسطنطيني حتى مات ، واستقل بمملكة بغداد وتوريز وما معهما بعض بنيه ، فبقيت بيده إلى ما بعد وفاة الواثق وعود المستعصم وخلعه وعود المتوكل ووفاته .

وكانت مملكة الشمال بيد طقتمش بن بردى بك ، فوقعت الفتنة بينهوبين تمرلنك ، وجرى بينهما حروب طويلة ، ووصل الخبر آخر سنة سبع وتسعين وسبعمائة أن تمرلنك ظفر بطقتمش وقتله واستولى على سائر أعماله ، ويقال : إن تمرلنك لم يملك هذه المملكة أصلا ، بل

<sup>(</sup>أ) زدتها مما سٰيأتي بعد ذلك قبل خلافة المعتضد بالله .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ٧ ص ٣٠٨ تمر لنك المدعو تيمور .

بقيت بيد طقتمش خان ، ثم تنقلت بعده فى ملوكهم، إلى أن كانت بيد فولاد خان ، وكتب عن الملك الناصر فرج، ثم صارت بعد إلى غيره .

وكانت تونس وبلاد إفريقية وبجاية وقسنطينة (۱) بيد السلطان أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ، فبقى حتى مات في شعبان سنة ست وثمانين وسبعمائة ، وملك بعده ابنه أبو فارس عزُّوز ، في رابع شعبان من السنة المذكورة ، واستولى على تونس وبجايه وقُسنطينه وأعمالها . (١٤٨ ب) وبقى إلى ما بعد وفاة الواثق وعود المستعصم وخلعه ثم عود المتوكل ووفاته .

وكانت تلمسان والغرب الأوسط بيد السلطان أبي حمو ، ثم قبض أبو تاشفين بن السلطان أبي حمو على أبيه أبي حمو واعتقله بو هُران آخر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ، ثم اتصل بأبي حمو أن ابنه أبا تاشفين يريد قتله فدلكى بحبل من القصر واستغاث بأهل وهران ، فاجتمعوا إليه

<sup>(</sup>۱) في الأصل : وسرقسطة . هذا وسرقسطة من الأندلس وسيأتى ذكر الصواب في هذه االصفحة نفسها . وقد ضبط المؤلف في صبح الأعشى قسنطينة بأنها قسطينة بضم فسكون فطاه. وقال إن بعض المتأخرين جعل بعد السين نونا وحينئذ تكون بضم السين وسكون النون . انظر صبح الأعشى ح ه ص ١١٠

وجددوا له البيعة ، وارتحل أبوحمو من حينه إلى تلمسان فدخلها في أُوائل سنة تسم وثمانين وسبعمائة ، وبلغ ابنه أبا تاشفين الخبر فأسرع إلى تلمسان ، فاعتصم أبوه أبوحمو بمنارة المسجد ، ودخل أبو تاشفين القصر وطلب أَباه أَبا حمو ، فجاء إليه ، فأُدركته الرِّقَّةُ عليه ، فقبَّل يده ، وغدا به إلى القصر فاعتقله ، ثم رغب إلى ابنه أبى تاشفين في قضاء فرض الحج ، فجهَّزه في سفينة إلى الإِسكندرية ، واستقلَّ أبو تاشفين عملك تلمسان ، وسار أبو حمو في السفينة حتى بلغ بجاية ، فطلع منها ، وأسعفه صاحب تونس بالعساكر ، وعاد إلى تلمسان وابنه أبو تاشفين مشتغل ببعض حروبه ، فدخلها في رجب سنة تسعين وسبعمائة ، وعاد مُلك أبي حمو إليه ، ثم نهض أبو تاشفين على أبيه أبى حمو بعساكر بني مرين فقُتل أبو حمو في المعركة ، ووصل ابنه أبو تاشفين تلسمان وملكها سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ، وأقام بها دعوة السلطان أبي العباس صاحب المغرب الأَقصى وخطب له على منابره ، وقرَّر على نفسه ضريبة يبعث بها إليه في كلّ سنة ، وبقى أبو تاشفين على ذلك حتى مات في رمضان

سنة خمس وتسعين ( ١٤٩ ا ) وسبع مائة ، فبعث السلطان أبو العباس صاحب الغرب الأقصى ابنه أبا فارس ابن أبى العباس إلى تلمسان فملكها ، فلما مات السلطان أبو العباس وملك مكانه ابنه أبو فارس المذكور الغرب الأقصى كان أبو زيّان بن أبى حمو معتقلا عندهم ، فأطلقه وبعث به إلى تلمسان أميرا عليها نيابة عن أبى فارس ، فسار أبو زيان إليها ودخلها ، فبقى حتى قُتل فى سنة ست فسار أبو زيان إليها ودخلها ، فبقى حتى قُتل فى سنة ست وثمان مائة ، وولى بعده أخوه محمد المكنى بأبى زيّان أيضاً ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعود المستعصم ثم المتوكل بعده .

وكان الغرب الأقصى بيد السلطان أبى العباس [ أحمد ] بن أبى سالم بن أبى الحسن ، فخرج من فاس لبعض حروبه ، فغار عليها (۱) موسى ابن عمه أبى عنان وملكها فى ربيع الأول سنة ست وثمانين وسبع مائة ، وقبض على السلطان أبى العباس وقيده وبعث به إلى الأندلس فاعتقله هناك ، ثم توفى السلطان موسى بن أبى عنان ، فملك بعده المستنصر (۲) البن السلطان أبى العباس ، فخرج عليه الواثق محمد بن ابن السلطان أبى العباس ، فخرج عليه الواثق محمد بن

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ٥ ص ٢٠٠ : المنتصر . وكتب في الأصل هنا كلمة المستنصر .

أبى الفضل بن السلطان أبى الحسن فملك مدينة فاس من يده سنة سبع وثمانين وسبع مائة ، ثم سار السلطان أبو العباس إلى فاس فملكها في رمضان سنة تسع وثمانين وسبع مائة . وبعث المستنصر إلى أبيسه أبي العباس بالأندلس ، ثم عَدَّى أبو العباس من الأندلس إلى سَبْتَه فملكها في السنة المذكورة ، ثم استنزله عنها ابن الأحمر صاحب غرناطة وأضافها إلى مملكته ، ثم ظهرت دعوة أبى العباس عراكش من الغرب الأقصى واستولى جنده عليها ، ثم (١) سار إليها ابنه المستنصر فملكها ، وسار أبو العباس إلى فاس فملكها في خامس رمضان من السنة المذكورة ، وبعث بالواثق إلى الأندلس ، ثم أمر بقتله في الطريق فقُتل بطنجة ، وبقى السلطان أبو العباس بفاس حتى توفى عدينة تازا في المحرم سنة ست وتسعين وسبع مائة ، وبايعوا بعده ابنه أبا فارس . وسار أبو فارس (٢) بعد ذلك إلى فاس فأقام بها متولياً على الغرب الأقصى حتى توفى سنة تسع وتسعين وسبع مائة ، وملك بعده

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا زيادة لا معنى لها تخل بالكلام هي : « ثم سار إليها ابنه المستنصر ثم سار السلطان أبو العباس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وسار أبو العباس.

سنة خمس وتسعين ( ١٤٩ ا ) وسبع مائة ، فبعث السلطان أبو العباس صاحب الغرب الأقصى ابنه أبا فارس ابن أبى العباس إلى تلمسان فملكها ، فلما مات السلطان أبو العباس وملك مكانه ابنه أبو فارس المذكور الغرب الأقصى كان أبو زيّان بن أبى حمو معتقلا عندهم ، فأطلقه وبعث به إلى تلمسان أميرا عليها نيابة عن أبى فارس ، فسار أبو زيان إليها ودخلها ، فبقى حتى قُتل فى سنة ست فسار أبو زيان إليها ودخلها ، فبقى حتى قُتل فى سنة ست وثمان مائة ، وولى بعده أخوه محمد المكنى بأبى زيّان أيضاً ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعود المستعصم ثم المتوكل بعده .

وكان الغرب الأقصى بيد السلطان أبي العباس [أحمد] بن أبي سالم بن أبي الحسن ، فخرج من فاس لبعض حروبه ، فغار عليها (۱) موسى ابن عمه أبي عنان وملكها في ربيع الأول سنة ست وثمانين وسبع مائة ، وقبض على السلطان أبي العباس وقيده وبعث به إلى الأندلس فاعتقله هناك ، ثم توفى السلطان موسى بن أبي عنان ، فملك بعده المستنصر (۲) السلطان أبي العباس ، فخرج عليه الواثق محمد بن ابن السلطان أبي العباس ، فخرج عليه الواثق محمد بن

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ٥ ص ٢٠٢ : المنتصر . وكتب في الأصل هنا كلمة المستنصر .

أبى الفضل بن السلطان أبى الحسن فملك مدينة فاس من يده سنة سبع وثمانين وسبع مائة ، ثم سار السلطان أبو العباس إلى فاس فملكها في رمضان سنة تسع وثمانين وسبع مائة . وبعث المستنصر إلى أبيه أبي العباس بالأُندلس ، ثم عَدَّى أبو العباس من الأُندلس إلى سَبْتَة فملكها في السنة المذكورة ، ثم استنزله عنها ابن الأحمر صاحب غرناطة وأضافها إلى مملكته ، ثم ظهرت دعوة أبى العباس عراكش من الغرب الأقصى واستولى جنده عليها ، ثم (١) سار إليها ابنه المستنصر فملكها ، وسار أبو العباس إلى فاس فملكها في خامس رمضان من السنة المذكورة ، وبعث بالواثق إلى الأندلس ، ثم أمر بقتله في الطريق فقُتل بطنجة ، وبقى السلطان أبو العباس بفاس حتى توفى عدينة تازا في المحرم سنة ست وتسعين وسبع مائة ، وبايعوا بعده ابنه أبا فارس . وسار أبو فارس (٢) بعد ذلك إلى فاس فأقام بها متولياً على الغرب الأقصى حتى توفى سنة تسع وتسعين وسبع مائة ، وملك بعده

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا زيادة لا معنى لها تخل بالكلام هي : « ثم سار إليها ابنه المستنصر ثم سار السلطان أبو العباس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وسار أبو العباس .

أخوه عامر ، فأقام سنتين ثم تردى عن فرسه فمات ، وولى بعده أخوه أبو سعيد عثمان ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق والمستعصم ثم المتوكل .

وكانت الأندلس بيد إسماعيل بن يوسف بن أبى الأحمر ، فبقى حتى مات فى أول سنة ثلاث وتسعين وسبع مائة ، وولى بعده ابنه أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل ، فبقى حتى مات سنة أربع وتسعين وسبع مائة وولى بعده ابنه مات سنة أبو عبد الله محمد ، فبقى إلى ما بعد خلافة الواثق وعود المستعصم ثم المتوكل .

العاشر من خلفاء بنى العباس بالديار المصرية المستعين بالله (١)

وهو الإمام أبو الفضل العباس بن الإمام المتوكل على الله أبي عبد الله محمد المقدّم ذكره ، ولم يل الخلافة من اسمه العباس غيره ، وهذا اللقب منقول إليه عن المستعين بالله أبى العباس أحمد الثانى عشر (٢) من خلفائهم بالعراق . ومن

<sup>(</sup>١) في تاريخ الخلفاء ص ٢٠٣ أمه أم و لد تركية اسمها خاتون .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « النالث عشر » و انظر الجزء الأول ٢٣٩

صفت ه شاب البيض اللون معتدل القامة أقنى الأنف مستدير اللحية بصهوبة . بويع له بالخلافة بعد موت والده المتوكل في السابع والعشرين من رجب سنة ثمان وثمان مائة ، وقام ببيعته السلطان الملك الناصر فرج ، وبقى حتى خلعه الملك المُؤيَّد شيخ ، في النصف من وبقى حتى خلعه الملك المُؤيَّد شيخ ، في النصف من ذي الحجة سنة سبع عشرة وثمان مائة ، وحَجَره في القلعة .

## الحوادث والماجريات في خلافته

فى سنة تسع وثمان مائة خالف الأمير بكم نائب حلب وخرج عن الطاعة ، فخرج السلطان الناصر من الديار المصرية إلى الشام لمحاربته فى ربيع الأول منها ، ثم عاد إلى الديار المصرية فى رجب منها ، عن غير طائل.

وفى سنة عشر وثمان مائة زاد خوفه من الأمير شيخ نائب الشام ، فخرج إليه فى المحرم منها ومعه الأمير يشبك العثمانى ، فلما صار إلى دمشق قبض على الأمير يشبك والأمير شيخ واعتقلهما بدمشق ، ففراً من سجنهما ، وعاد السلطان إلى مصر ، فأتاه الخبر وهو على العريش قافلا فى عاشر ربيع الآخر بقتل الأمير يشبك فى حرب

جرت بين الأميرين شيخ ويشبك وبين نوروز الحافظي ، وخرج الأمير شيخ من الشام واستولى نوروز عليها ، واستمر السلطان في سيره قاصدا مصر ، حتى طلع القلعة في الرابع والعشرين منه ، ثم غلب الأمير شيخ على دمشق فخرج (۱۵۰۱) واستولی علیها. ثم خرج السلطان في المحرم سنة اثنتي عشرة وثمان مائة حتى وصل إلى دمشق، فخرج منها الأمير شيخ ودخلها السلطان ، ثم خرج منها يريد الأمير شيخ فتبعه ، فاعتصم منه بقلعة صَرْخَد ، فحاصره بها مدة شهر، ثم حصل الصلح بينهما على: أن السلطان ينصرف عنه إلى دمشق. ثم رجع بعد ذلك إلى الديار المصرية ، وعاد الأُمير شيخ إِلى دمشق ، ثم خرج السلطان في ربيــع الآخر سنة ثلاث عشرة وثمان مائة ، وسار إلى دمشق ، فخرج منها الأُمير شيخ ، ودخلها السلطان ، ثم خرج منها في طلب الأمير شيخ فتبعه إلى ، الأبلتين ، ثم كف عن طلبــه ولحق الأمير شيـخ بقَيْصرية من بلاد الروم ، وعاد الناصر إلى دمشق عن غير طائل ، فقدم الأُمير شيخ من قَيْصرية إلى صرْخد ، وسار منها إلى الديار المصرية ، واستولى على القلعة ،

فأُدركتــه عساكر النــاصر ، ففارقهـا وعاد إلى الشــام والسلطان بدمشق ، فخرج منها يريد الأُمير شيخ ، وقد تحصن بقلعة الكرك ، فحصره السلطان بها مدة ، ثم رحل عنه بغير طائل على صورة صلح من غير حقيقة ، وعاد إلى الديار المصرية ، وطلع القلعة في المحرم سنة أربع عشرة وثمان مائة ، ثم توجه في شوال منها إلى الإسكندرية ، وعاد في ذي القعدة منها ، ثم سار في ثاني عشر ذي الحجة منها إلى الشام يريد الأمير شيخ ، ففر منه ، فتبعه إلى بعلبكٌ ، فرجع الأُمير شيخ إِلى اللَّجُّون وهو في أثره ، فالتقيا هناك في يوم الاثنين ثالث عشر المحرم سنة خمس عشرة وثمان مائة ، فانهزم السلطان إلى دمشق ، فحصره بها حتى قبض عليه يوم السبت عاشر صفر منها ، وقتل بقلعة دمشق في يوم السبت سابع عشر صفر المذكور ، ودفن عقبرة باب الفراديس.

واجتمع رأى العسكر على استبداد أمير المؤمنين المستعين بالأَمر دون سلطان معه ، وأن يكون الأَميرُ شيئ أتابك ( ١٥٠ ب ) العساكر بالديار المصرية والأَميرُ نوروز الحافظيُّ نائبَ دمشق ، وأقام نوروز بدمشق ، وعاد المستعين

بالله هو والأمير شيخ حتى وصلا إلى الديار المصرية في ربيع الأول من السنة المذكورة ، وطلع أمير المؤمنين المستعين إلى القلعة ، ونزل بالقصور السلطانية ، ونزل الأمير شيئ أتابك العساكر بالإسطبلات السلطانية ، وكان الأمير الأتابك هو المتصرف في أمور المملكة بتفويض من أمير المؤمنين المستعين بما وراء سرير خلافته ، وأمير المؤمنين المستعين هو الذي يكتب على التقاليد والتواقيع والمراسيم والمكاتبات والمناشير وغير ذلك ، والخُطبةُ والسِّكَّةُ على الدنانير والدراهم باسمه على انفراده، ثم عنَّ للأُمير شيخ أَن يتقلَّد السلطنة ، فكتب له بها عهد عن أمير المؤمنين المستعين وخُطب له بعد الخليفة على عادة الملوك مع الخلفاء ، ونقش اسمه على الدنانير والدراهم عفرده ، وحجرَ الإِمامَ المستعينَ بالقلعة ، وبلغ نوروزَ الحافظيُّ ذلك فأُظهر المخالفة ، واستبدُّ بالشام وخرج عن الطاعة .

## ولايات الأمصار في خلافته

كانت الديار المصرية بيد الناصر فرج بن الظاهر برقوق ، فبقى حتى قُبض عليه وقُتل فى صفر سنة خمس عشرة وثمان مائة بدمشق على ما تقدم ، واستبد المؤمنين

المستعين بالله بأمور السلطنة بعده باتفاق من أهل الدولة على ما سبق ، وبقى حتى قُلِّد السلطنة الملك المُؤيد شيخ ، وعُهِد إليه بها ، وكُتب له بذلك عهد عن الإمام المستعين على عادة الملوك ذلك ، وهو السلطان القائم بمملكة الديار المصرية والممالك الشامية إلى آخر وقت .

وكانت مكة بيد حسن بن [ أحمد بن] عجلان، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعين .

وكانت المدينة بيد جماز بن هبة ، فبقى إلى أثناء سنة إحدى عشرة وثمان مائة ، ثم تولى مكانه عجلان بن نُعير في سنة اثنتي عشرة وثمان مائة (١٥١١) فأقام سنة واحدة ، ثم ولى سليمان بن هبة بن جماز في سنة ثلاث عشرة وثمان مائة ، فبقى إلى آخر سنة أربع عشرة وثمان مائة ، ثم تولى مكانه غُرير بن هيازع (١) بن هبة .

وكانت اليمن بيد الناصر أحمد بن الأشرف إسماعيل من بني رسول .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله : غرير بن جماز . أو عزيز بن جماز . على أنه قد جاء بعد دلك أيضا غرير بن هبازع من صفحة ٢١٨ .

وبغداد وتوريز وقُنْغُرُلان (۱) وهي السلطانية وما مع ذلك من مملكة إيران بيد بني تمرلنك إلى أن غلب عليها قرا يوسف التركماني ، وملكها في سنة عشر وثمان مائة ، أو سنة إحدى عشرة ، وأقرَّ ابنه أحمد شاه ببغداد وبلادها ، وابنه بريداخ بتوريز والسلطانية وأعمالهما ، وهو أجلهما رتبة .

وكانت خراسان وما وراء النهر وفارس وكرَّمان وما مع ذلك مع شاه رو بنِ تمرلنك ، ونوابُه من إِخوته وغيرهم مُنبثّون في جوانب الممالك .

وكانت تونس وسائر بلاد إفريقية وبجاية وقسنطينة من الغرب الأوسط بيد أبى فارس عزوز .

وتلمسان والغرب الأوسط بيد أبي زيان الثانى بن أبي حمو نحو عشر سنين ، ثم مات وولى أبخوه السعيد ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعين .

والغرب الأَقصى بيد أَبى سعيد عثمان بن أَبى العباس ، فبقى إلى ما بعد خلافة المستعين .

<sup>(</sup>۱) في الأصل كانت غير واضحة ثم صححت قننرلان . هذا وقنغرلان هو اسم السلطانية انظر صبح الأعشى ح ٤ ص ٣٥٨ وقد كتبت بعد ذلك صوابا في خلافة المعتضد .

وكان الأندلس بيد محمد بن إسماعيل (١) فبقى حتى توفى فى سنة اثنتى عشرة وثمان مائة ، وملك بعده أخوه أبو الحجاج ، أبو الحجاج (٢) يوسف بن أبى عبد الله بن أبى الحجاج ، وهو على ذلك إلى الآن .

الحادى عشر من خلفاء بنى العباس بالديار المصرية المعتضد بالله (٣)

وهو الإمام الأعظم أبو الفتوح داود بن الإمام المتوكل على الله أبى عبد الله محمد المقدم ذكره .

من صفته: شاب رقيق السمن ، حسن اللون ، معتدل القامة ، أشهل العينين ، أقنى الأنف ، مستدير اللحية ، عظيم الهيئة ، عالى الهمة ، وافر العقل ، جزيل الرأى كثير الصمت ، وقور المجلس ، وافر الجود ، سمح المكف ، متين الدين ، جميل السيرة ، ولم يل الخلافة من اسمه داود غيره .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وسبق أنه محمد بن يوسف بن إسماعيل .

<sup>(</sup>٢) لعله ابنه أبو الحجاج يوسف بن محمد بن يوسف وانظر صفحة ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أمه أم ولد تركية اسمها كنزل. انظر تاريخ الحلفاء ص ٢٠٥

بويع له بالخلافة بعد خلع أخيه المستعين في رابع المحرم سنة سبع عشرة وثمان مائة ، وكتب له بذلك مبايعة بخط بعض كتاب الحكم ، مصدرة بخطبة من إنشاء علامة الدهر الشيخ تقى الدين بن حجّة ، كما سيأتى ذكره في الكلام على البيعات .

وهو \_ أَعز الله به جانب الدين \_ قائم بأَمر الخلافة ، ناهض بأَعبائها إِلى الآن .

# ( ١٥١ ب ) الحوادث والماجريات في أيامه

إلى حين تأليف هذا الكتاب في مبادئ سنة تسع عشرة وثمان مائة .

لما بويع بالخلافة بعد خلع أُخيه الإمام المستعين بالله ، والأمير نوروز الحافظي يومئذ نائب السلطنة بالشام المحروس، امتنع الأمير نوروز عن الانضمام إلى حَوزة السلطان الملك المؤيد ، وأَظهر الخلاف ، فسار إليه السلطان الملك المُويَّد بالعساكر في يوم الاثنين رابع المحرم سنة سبع عشرة وثمان مائة ، وصحبته الإمام الأعظم المعتضد بالله المقدم ذكره ، حتى وافى دمشق ، فاعتصم نوروز بقلعة دمشق بعد أن شَحَنها بِالأَزْواد والعدَد والسِّلاح وسائر آلات الحصار ، فحاصرها السلطان أياما وضايقها ، ونصب عليها المجانيق ومدافع النَّفْط العظام ، وأحضر مدفعا عظيما من صَفَد فنصبه عليها ، وتواتر عليها الرَّمْيُ حتى هُدم بعض أبراجها ، وأَحسُّ نوروز بالظهور عليه والظفر به ، ففتح القلعة ونزل منها وسلّم نفسه للسلطان في العشرين من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة ، فلم يلبث بعد ذلك أَن قُتل وجُهِّزت رأسه إلى الديار المصرية مع غيرها من رؤوس أتباعه ، فعلقت

بباب القلعة ثم بباب زُويْلَة ، ثم حضر السلطان بعد ذلك إلى الديار المصرية في عامِه ، وصحبته أمير المؤمنين المعتضد ، وطلع القلعة في يوم الخميس غرة شهر رمضان من السنة المذكورة على أتم حال وأكمل نُصْرة ، وكان النيل في سنة خمس عشرة وثمان مائة قد وَفَى في مِسْرَى من شهور القبط ، ونزل السلطان من القلعة فكسره بنفسه . ونظم علامة الدهر الشيخ تقى الدين بن حجة في ذلك :

أَيَّا مَلِكاً بِاللهِ أَضِحَى مُوِّيَّداً

ومُنتصِبا في مُلْكِه نَصْبَ تَمْيِيزِ

كَسَّرْت بِمِسْرى نِيلَ مِصْرٍ وَتَنْقَضى وَحَيِّك بعد الكَسْر أَيَّامُ نَيْسرُوز

فكان كسر نوروز بعد ذلك في هذه السنة (١) فسبحان منطق الألسنة .

ولما فُتحت القلعة وقُبض على نوروز (٢) وأصحابه ، كتب الشيخ (١٥٢ ا) تقى الدين المشار إليه ، عن السلطان

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أنه ذكر قبل ذلك أن هزيمة نوروز كانت سنة ۸۱۷ وذكر أن النيل وفي في سنة ۸۱۵

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصل : نيروز

الملك المؤيد ، وهو صحبة الركاب الشريف مُهنّئا بالفتح والظفر به وبأصحابه والقبض عليهم ، كتابا من الشام إلى الديار المصرية بفتح الشام في السابع والعشرين من صفر من هذه السنة منه :

وسَكِر نُوروز لكثرة المخامرة وعَرْبَد فأَذقناه الحَدّ، إلى أَن صار للزُّمحِ والسيفِ في جُهَّال جموعه جَزْرٌ ومَدّ.

ومنه:

وتبطَّن بعد ذلك بالقلعة التي هي به غير محروسة وقال إنه مُعتصم في بُرْج قد شَيَّدَه ، فتَلاَ له لسانُ الحال ﴿ أَيَنْمَا تَكُونُوا يُدْرِكُ كُمُّ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَدَّدَه ﴾ وأي بُرُوج مُشَدَّدة ﴾ (١) .

وكتب كتاباً آخر عن السلطان مُهَنَّنَا بوقوع نوروز (٢) في القيضة الشريفة .

منه :

وفَسدَتْ أَغذِيتهم بالقلعة فعجزوا عن المعالجة بالبارد والحامى ، وثَقلُوا بعد ذلك على قَلْبِهَا فاستفرَغَتهُم من أَفواه المرامى .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٧٨

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل «نيروز» هذا وسبق أن كتب عدة مرات نوروز .

وكتب كتابا آخر مهنئا بحلول الرّكاب الشريف بالقلعة المحروسة ، منه في الإِشارَة إِلَى استنزال نوروز من قلعة دمشق :

وأهبط الله من ترفَّع بطار مَتها وَتَمَرَّد إِلَى الهاوية ، وأصلاه نار الجحيم ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيهُ ، نَارٌ حَامِية ﴾ (١) ولا يخفى ظهورُ الأهلَّة مِنْ مَواطِئ خيلنا وقد بَهرت بالأَفق الرُّومِي لمَعَاتُها ، وبُدُور أخفاف المَطِيِّ وقد خَيَّلتْ في غُرر ذلك السَّراب هالاتُها ، وشُهُبُ الأَسنَّة وقد زادتْ سُمُوَّا كأَنها تحاول ثأرا عند بعض النجوم ، والبلادُ الرُّومِيَّة وقد تَلاَ لسانُ الحال عند الغلبة ﴿ أَلم غُلبَتِ الرُّومِ ﴾ (٢)

قلت: وقد كتبتُ إلى المَقَرِّ الناصِريِّ بن البارزي كاتبِ السر الشريف كتابا بالتهنئة بهذا الفتح وهو بالشام ، منه:

هذا وسلطانه المويد قد تدكدك بسطوته الأطواد الراسخة ، ونكس بقهره نواصى القلاع الشامخة ، ودان له بالطاعة حتى النبات والجماد ، ( ١٥٢ ب ) وتتابعت فتكاته القامعة فاستأصلت شأفة أهل الفساد ، ودعا قلعة دمشق ،

<sup>(</sup>١) سورة القارعة الآية ١٠، ١١

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ١ ، ٢

فَلَبَّتُه ساجدة ، وصاح بها مِدْفَعُه الغضبان فَخَرَّت قائلة ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَة ﴾ (١) واستَنْزَلَ الناكث من منيع حصنه فقلَّده الأَغلالَ بعد أَن كان يُقلِّدُه المِنَن ، وحاق بالماكر مَكْرُه السَّيِّئ فما لبث بعد الاستنزال أَن (٢).

وفى سنة ثمان عشرة وثمان مائة خرج الأمير قانى بيه نائب الشام عن الطاعة بعد نوروز الحافظى ، والتف عليه لفيف من العساكر الشامية ، حتى صار لهم رُمُّ عظيم وشوكة مُنْكِية ، واستولوا على دمشق وحلب ، فلما انتهى الخبر إلى السلطان بادر الخروج إليهم فى عدد قليل من العسكر وخف من الأثقال ، وسار من الديار المصرية وصحبته أمير المؤمنين المعتضد بالله ، أدام الله أيامه ، فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر رجب سنة ثمان عشرة وثمان مائة ، بعد أن قدم إليهم طليعة عسكره ، وقبضوا على بعض أمرائها ، فعاجلهم السلطان بنفسه فى قليل ممن سبق معه من عسكره ، فأوقع بهم على سرّمين من أعمال حلب فى رابع عشر شعبان من السنة المذكورة ، وكسرهم كسرة شنيعة لم عشر شعبان من السنة المذكورة ، وكسرهم كسرة شنيعة لم

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۲۹ ، ۹۳

<sup>(</sup>٢) أي فما لبث بعد الاستنز ال أن قتل .

يسمع بمثلها ، وقبض على جماعة من أعيانهم ، ودخل بهم مدينة حلب ، وفر قانى بيه فى طائفة قليلة ، فلم يلبث أن قُبض عليه وأتى به إلى السلطان ، فقتل هو وغيره ممن وقع فى القبضة الشريفة ، ووجّه بروسهم إلى الديار المصرية فحملت على الرماح ، ومُرّ بها داخل القاهرة وأتى بها إلى باب القلعة فعلّقت عليه ، وأقام السلطان ومن معه بحلب ، ثم بحماة إلى أواخر الشتاء ، ثم أتى الديار المصرية وصحبته أمير المؤمنين المعتضد بالله فى سادس عشر ذى الحبجة من هذه السنة ، على أكمسل النصر وأتم التأييد .

قلت : وكتبتُ إلى المقرِّ الناصريِّ كاتبِ السرِّ الشريف المقدم ذكره كتابا بالتهنئة بهذا الفتح ، منه :

ويُنهى ورود خبر الفتْح الذى جَلَّ موقِعُه ففاتتْ عجائبُه الحَصْر ، وآذنَتْ بالظفر مُقدِّماتُ نتائجه فكنَّى خليفَته أبا النَّصر .

ومنه :

وقبض (١١٥٣) على الناكثين ، فانبسطت لقبضهم النفوس وأريقت دماء المارقين ، فأديرت على سباع البر من طِلا

دمائهم الكُووس.

ومنه:

وامتطى خبرُه السَّارُّ صهوة الشهباء من حَلَبَ استبطاءً لسَيْرِ الرَّواحل ، وسَرى سرورُه وَصَبَّح الديار المصرية وإن كان غيرُه يَسْرِى فَيُصْبِح دونها بِمَرَاحِل .

ومنه:

وحُمِلَتْ رءوس رءوسهم على الرماح فكانت لها عمائم ، وخِيف على باب زُويلَة المجاورةِ المدرسة العَيْنُ فَعُلِّق عليه منها تمائم .

وفي هذه السنة توقف النيل في أوائل زيادته ، ثم زاد بعد ذلك فأفعَم ، وانتهى في زيادته إلى تمام عشرين ذراعا ، وغمر الروابي وملاً الوهاد ، وزرع الناس فأكثروا حتى أتوا على ما علاه النيل مما يصلح للزراعة ، ونبت الزرع أحسن نبات ، واطمأنت بذلك قلوبهم ، وطابت به نفوسهم ، وجرى الحال على ذلك إلى أواخر رمضان ، وكان الزرع في السنة الخالية بالوجه البحرى وأراضى الجيزية وما والاها قليل المُتَحَسَّل ، وذهب أكثر ما عند الناس من الحبوب بعد الاقتيات في زراعة هذه السنة ، فَنَفِدت الغلالُ من بعد الاقتيات في زراعة هذه السنة ، فَنَفِدت الغلالُ من

القاهرة ومصر وبلاد الجيزية والوجه البحرى ، وعزّ القوت وعدم ، وعُدم القمح والشعير والفول والخبز من القاهرة ومصر ، حتى لم يكد يُوجد ، وبلغ سعر القمح في الظاهر نحو ستمائة درهم كل إردَب ، وربما زاد على ذلك ، إلا أنه قد حَفّ الناس في ذلك لُطف لم يُوجد في غيره من الغُلُوّات من حيث طُمأنينة قلوب الناس بما يترجّونه من نجابة الزرع وقُرْب إدراكه ، واكتفى ضُعفاء الناس بالباقلاء الأخضر وطعام الأرز وغيره من سائر ما يُطبخ والله يرزق من يشاء بغير حساب .

# ولايات الأمصار في خلافته

الديار المصرية والبلاد الشامية يومئذ بيد السلطان الملك المُؤيّد شيخ ، بعهد من أمير المؤمنين المعتضد بالله أبي الفتح داود خليفة العصر (١٥٣ ب) .

ومكة بيد حسن بن [أحمد بن] عجلان ، وقد كُتب لرميثة بن محمد بن عجلان بها عن السلطان ، وهو وحسن ابن [أحمد بن] عجلان يتنازعانها .

والمدينة بيد غُرير بن هيازع (١) .

<sup>(</sup>١) انظر الهامش في صفحة ٢٠٧ .

واليمن بيد الناصر أحمد بن الأشرف إسماعيل من بنى رسول .

وبغداد وتوريز وقُنْغُرُلان وهي السلطانية بيد قرا يوسف التركماني ، وقد أقرَّ ببغداد وأعمالها ابنه أحمد شاه ، وتوريز والسلطانية وأعمالها ابنه بربداخ ، وهما باقيان إلى الآن .

وخراسان وما وراء النهر وسائر بلاد الشرق إلى ما يتاخم بلاد توريز وما معها بيد شاه روخان بن تمرلنك ، ويقال : إنه على جانب عظيم من العدل ومحبة أهل العلم وتقريبهم .

وتونس وسائر بلاد إفريقية وبجاية وقسنطينة من الغرب الأوسط بيد أبى فارس عزوز بن السلطان أبى العباس من الموحدين ، وهو على جانب من الشجاعة وقوة البأس ، وقد دوّخ البلاد وأقامها على سَنَن ، وكَفَّ الأيدى المتعدية ، مع عدل وتواضع وحسن سيرة .

وتلمسان وما معها من الغرب الأوسط بيد السعيد بن أبي حمو من بني عبد الواد ، فبقى حتى غلبه عليها أخوه عبد

الواحد بن أبي حمو وأخرجه من البلد بغدر من أهلها ، وفر السعيد إلى إفريقية ، فمات بِبُونة المعروفة ببلد العُنَّاب ، وبقى عبد الواحد فيها إلى الآن .

والغرب الأَقصى بيد أبي سعيد عثمان بن أبي العباس المَريني .

وغرناطة وما معها من الأندلس بيد أبي الحجاج يوسف ابن أبي عبد الله بن أبي الحجاج من بني الأحمر (١).

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٢٠٩.

## الفصل الثاني

من الباب الثانى فى مَقَرَّات الخلفاء (١) ، وما انطوت عليه الخلافة من الممالك ، وبيان ترتيب الخلافة وشعارها ، وكيفية تقليد الخليفة الملوك السلطنة .

أما مقرات الخلفاء فهي أربع مقرات: المقرة الأولى

المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام

كانت مقرة الخلفاء الراشدين ، إلى حين انتقل على وضي الله عنه ( ١٥٤ ا ) إلى العراق ، وذلك أن مبدأ النبوة كان بمكة ، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام بها حتى توفى في الثاني (٢) عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ، ثم كان بعده بها في الخلافة أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، ثم عمر ، ثم عثمان ،

<sup>(</sup>١) انظر صبح الأعشى ح٣ ص ٢٦٧

 <sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى - ٣ ص ٢٦٧ «في الثالث عشر» وبالهامش «أن وُقاته يوم الاثنين الثانى عشر و لكن في العقد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول ولعل الموُّلف اعتمده » أما في هذا الكتاب فعشى الموُّلف على المشهور.

ثم على فى أول أمره ، ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق لقتال معاوية ، ثم خلفه ابنه الحسن فيه إلى حين تسليم الأمر لعاوية .

#### المقرة الثانية

#### الشام

وهى دار خلفاء بنى أميسة إلى حين انقراضهم ، وذلك أن معاوية كان أميرا على الشام قبل الخلافة ، ثم استقلَّ بالأَمر حين سلم إليه الحسنُ ، فبقى فى الشام هو ومن بعده إلى حين انقراض خلافتهم بقتل مروان بن محمد ، على ما تقدم ذكره ، وكانت دارُ إقامتهم دمشق ، وإن نزلوا غيرها فلغير إقامة .

## المقرة الثالثة

#### العراق

وهو دار خسلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب حين انتقاله إليه ثم ابنه الحسن إلى حين تسليمه لمعاوية ، ثم كانت دار خلافة بنى العباس إلى حين انقراض الخلافة

من العراق بقتل المستعصم . وكان بَدْءُ مبايعة السفاح أول خلفائهم بالكوفة على ما تقدم ، ثم بني بعد ذلك بالأنْبار مدينةً وسماها الهاشميّة ، ونزلها ، فلما ولى أُخوه أبو جعفر المنصور الخلافةَ بعده بَنَى بغداد وسكنها ، وصارت منزلا لخلفاء بني العباس بعده إلى حين قتل المستعصم.

## المقرة الرابعة

## الديار المصرية

وهي الآن دار الخلافة ، وقد تقـدم أن أول من بويع بها منهم ( ١٥٤ ب ) المستنصر بالله أبو العباس أحمد بن الظاهر بالله بن الناصر لدين الله ، وقد تقدم أنه توجه إلى بغداد لقتال التتر فقُتل . ثم الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن الحسين جدّ الخلفاء بها الآن . وقد تقدم أن الأُشرف خليل بن المنصور قلاوون أَسكنه الكبش بخطّ الجامع الطولوني ، ثم صارت مساكنهم على القرب من المشهد النَّفيسي ، وهم على ذلك إلى الآن .

وأما (١) ما انطوت عليه الخلافة من الممالك فإن حُكمها (١) صبح الأعشى - ٣ ص ٢٦٩

امتد فيما بين المشارق والمغارب، فكان يجرى تحت إِمْرتهم من أقاليم الشرق عراق العرب وعراق العجم وأذربيجان وأرمينية والأهواز وكرْمان وسِجِستان وفارس والسِّند والهِند وما وراء النهر وخُراسان وَطبرستان وغير ذلك، ومن بلاد المغرب إفريقية والغرب الأوسط والغرب الأقصى، والأندلس في بعض الأزمنة. ومن أوساط الأقاليم الديار المصرية والبلاد الشامية. والثغور والعواصم وبلاد الروم وما في معنى ذلك. وكانت الأموال تحمل من جميع الأقاليم. بعدتكفية الجيوش—الى بيت المال على بُعد المسافة حتى يقال: إن الرشيد كان يستلقى على قفاه وينظر إلى السحابة فيقول: اذهبى إلى عيث شئت يأتني خراجك، وبقى الأمر على ذلك حتى تغلب المتغلبون على الممالك واستولوا عليها، وصار الأمر على ما صار إليه الآن، والله غالبٌ على أمره.

# وأما ترتيب الخلافة (١)

فاعلم أنها لم تزل لابتداء الأمر جارية على ما ألف من سيرة النبي صلى عليه وسلم من خُشونة العيش والقُرب من الناس واطِّراح الخُيلاء وأحوال الملوك ، مع ما فتح الله تعالى

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى - ٣ ص ٢٧٠

على خلفاء السلف من الأقليم وجُبِي إليهم من الأموال التي لم يفز عظماء الملوك بجزء من (١٥٥ ١) أجزائها، وناهيك أنهم فتحوا عدَّة من الممالك العظيمة التي كانت يُضرب بها المثل في عظيم قدرها وارتفاع شأن ملوكها من ممالك الشرق والغرب، حتى ذُكر عظماء الملوك عند بعض السَّلف فقال: إنما الملك الذي يأكل الشعير ويعُسُّ (١) على رجليه بالليل ماشيا، وقد فُتحت له مشارق الأرض ومغاربها. يريد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد حُكى أنه رضى الله عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد حُكى أنه رضى الله عنه كسراً يابسة من خُبز فيمسحها من التراب ويأكلها، فلما كسراً يابسة من خُبز فيمسحها من التراب ويأكلها، فلما رحّه عظماء بيت المقدس قالوا: لا طاقة لنا بهذا.

ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن سلّم الحسن رضى الله عنه الأمر لعاوية بن أبي سفيان ، فأخذ في إظهار أبّهة المخلافة وترتيب أمورها على نظام الملك ، لما في ذلك من إرهاب العدو وإخافته ، وتزايد الأمر في ذلك حتى اضمحل في جانب الخلافة سائر الممالك العظيمة وانطوى في ضمنها ممالك المشارق والمغارب ، وفاقت بأبّهتها الأكاسرة والقياصرة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ويمشى » والتصويب من صبح الأعشى .

وهابتها ملوك الأرض قاطبة لاسيما في أوائل الدولة العباسية ، حتى يُحكى أن صاحب عَمُّورية من ملوك الروم كانت عنده شريفة من ولد فاطمة رضي الله عنها مأسورة في خـــلافة المعتصم (١) بن الرشيد فعذَّبها فصاحت الشريفة : وامُعتصماه ، فقال لها الملك : لا يأتي لخلاصك إِلاَّ على أبلق. فبلغ ذلك المعتصم فنادى في عسكره بركوب الخيل البُلْق ، وخرج وفي مقدمة عسكره أربعة كالاف أبلق ، وأُتى عَمُّوريَّة وفتحها وخلُّص الشريفة وقال: اشهدى لي عند جَدِّك أنى أتيت لخلاصك ، وفي مقدّمة عسكرى أُربعةُ آلاف أُبلق . على ما تقدم ذكره ، إلى غير ذلك من القوة والعظمة التي كانت الخلافة فيها .

وقد حكى ابن الأُثير في تاريخه أَنه لما وصلتْ رسلُ ملكِ الروم إلى بغداد في سنة خمس وثلاثمائة في خلافة المقتدر ، رُتِّب من العسكر في دار (١٥٥ ب) المخلافة مائة وستون ألفاما بين راكب وراجل، ووقف بين يدى الخليفة سبعُ مائة حاجب وسبعة آلاف خادم خصبيّ : أربعة آلاف بيض وثلاثة آلاف سود ، ووقف الغلمان الحُجريَّة (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل «المستعصم» وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشىكتبت: «المجرية» هذا والحجرية نسبة إلى الحجرة لاختصاصهم بالقصور.

- الذين هم عثابة عاليك الطباق الآن - بأتم الزينة والمناطق المُحَلاَّة ، وزُينّت دار الخلافة بأَنواع الأَسلحة وغرائب الزينة ، وُغشِّيت جدرانها بالسُّتور ، وفُرشت أرضها بالبُسط ، وكان عدَّة البُسط اثنين وعشرين ألف بساط ، وعدة الستور المعلقة ثمانية وثلاثين ألف ستر ، منها اثنا عشر ألف ستر من الدّيباج المُذهب ، وكان من جملة الزينة شجرة من الذهب ، الفضة بأغصانها وأوراقها ، وطيورُ الذهب والفضة على أغصانها ، وأغصانُها تتمايل بحركات مصنوعة ، (١) والطيور تُصَفِّر بحركات مُرَتَّبة ، وأُلْقيت المراكب والدبادب في دِجْلة بأَحسن زينة ، وكان هناك مائة سَبُع مع مائة سَبًّاع ، إلى غير ذلك من الأَّحوال الملوكية التي يطول شرحها ، قال القُضاعيُّ في «عيون المعارف»: ولم يزل أمر الخلافة متماسكا (٢) إلى حين استُخلف المُتَّقى [لله] ، فتفرَّد بتدبير الأمور غيرُ الخلفاء ، وتغلّبت على ما نـأَى من البلدان ، الأَقوى فالأَقوى ،واقتُصر على الدعاء لهم على المنابر . وفي أيام المستكفى بالله استولى

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : موضوعة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : متماسك .

بنو بُويه على بغداد ، واستبدَّ معزّ الدولة بن بويه بالأَمر ونُقِش اسمُه على الدنانير والدراهم مع اسم الخليفة ، وشاركه في الدعاء على المنابر ، وتصرَّف في أُمور الدولة تصرُّف الملوك ، ورَتَّب للخليفة كلَّ يوم خمسة آلاف درهم لنفقاته لا يصل إليه غيرها ، بعد أَن كان يُحْمَل إلى خزانته أموال المشرق والمغرب . هذا مع تقهقر الخلافة وانحطاط رتبتها يومئذ .

وقد كان للخلافة رسوم جارية على ترتيب خاص ، بعضُها مُضاهِ لترتيب المُلك الآن ، وبعضها خارج عنه ، منها :

الجلوس على سرير الخلافة في المواكب ، وقد ذكر ( ١٥٦ ) بعض المؤرخين أن أصل ذلك أن معاوية بن أبي سفيان لما بَدُنَ استأذن أصحابه في اتخاذ شيء يجلس عليه للاستراحة ، فأذنوا له في ذلك ، ثم زادوا في ارتفاعه حتى صارالسرير الذي يجلس عليه الخليفة في المواكب نحو سبعة أذرع فيما حكاه ابن الأثير وغيره عند ذكر سلطنة طغريل (١) السلجوقي ، على ما سيأتي ذكره ، وكان يُفْرَش للخليفة

<sup>(</sup>١) يلاحظ أنه يكتب في الأصل «طغريل» و أن غير ه يكتبه طغر ل وقد تقدم التنبيه على ذلك .

على سرير الخلافة فرش مرتفعة وهي التي يعبر عنها بسُدَّة الخلافة .

ومنها: الصلاة في المقصورة في الجامع في الجمعة والعيدين ، وقد ذكر المؤرخون أن أول من اتخذ المقصورة في الجامع معاوية ، على ما تقدم ذكره في ترجمته ، ثم اختُلف فقيل : إنه اتخذها حين طعنه الخارجيُّ ، وقيل : بل رأى كلبا على منبره فاتخذها ، وقيل : أول من اتخذها مروان بن الحكم ، اتخذها من حجارة منقوشة فيها كُوًى مؤتَّحة ، وقيل : أول من اتخذها عثمان بن عفان رضي الله عنه خوفا أن يصيبه ما أصاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، على ما سيأتي ذكره في الباب السابع إن شاء الله تعالى .

ومنها: ضرب الدنانير والدراهم ونقش اسم الخليفة ، وقد ذكر الماوردى في «الأحكام السلطانية » (١) أن أول من ضرب الدنانير والدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان في سنة خمس وسبعين من الهجرة ، وقيل سنة أربع وسبعين وكتب عليها ﴿ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ (٢) وكان المتولى لأمر

<sup>(</sup>١) انظر الأحكام السلطانية ص ١٣٩

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص الآية ١، ٢

ذلك الحجاج بن يوسف ، ثم ضربها في سائر النواحي في سنة ست وسبعين ، ثم وَلِيَ ابنُ هُبَيرة العراق في أيام يزيد بن عبد الملك فجوّد السّكّة ، ثم بالغ خالد القسرى في تجويدها ثم يوسف بن عمر بعده ، وقيل : إن أول من ضربها مُصعبُ بن الزّبير بأمر أخيه عبدالله بن الزبير حين استولى على الحجاز ، وكتب على أحد الوجهين : بركة ، وعلى الوجه الآخر اسم الله تعالى ، ثم غيّرها الحجاج وكتب عليها : باسم الله ، وكتب بعده : الحجّاج ، ثم أضيفت أسماء الملوك في السّكّة إلى أسماء الخلفاء ، ثم أبطلت أسماء الملوك في السّكّة إلى أسماء الخلفاء ، ثم على أسماء الملوك .

ومنها: نقش اسم الخليفة على ما يُنسج من الكُسُوة والطُّرُز من الحرير والذهب بلون مخالف لِلَوْن الأَصل ، ليمتاز بذلك ما يختص بالخلفة عن غيره ، وهو رسم قديم للخلفاء في الدولتين الأَموية والعباسية ، ثم أُبدل ذلك باسم الملوك عند تغلُّبهم على الخلفاء ، كما تقدم في أمر الدنانير والدراهم .

ومنها : خُطابة الخليفة بنفسه في مكان إِقامته ، وخطابة

الأُمراء بالأَعمال التي يلونها عن الخلفاء ، وهو رسم قديم من صدر الإسلام إلى حين تقهقُر أمر الخلافة ، فأهمل الخلفاء الخطابة بأنفسهم ، وفوَّضوها إلى الخطباء ، وقد ذكر ابن الأثير وغيره أن آخر خليفة خطب بنفسه على منبر بكثرة الراضى ، وإن كان غيره ربما خطب ، نادرا .

ومنها: الدعاء للخليفة على المنابر، وهو رسم قديم للخلفاء، ورأيت في بعض التواريخ أن أول خليفة دُعِي للخلفاء ، ورأيت في بعض التواريخ أن أول خليفة دُعِي له على منبر أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه، دعا له عبد الله بن عباس بالبصرة فقال: اللهم انْصُر (۱) عَلِيَّ الحقِّ، فتبعه الناس بعد ذلك في الدعاء للخلفاء على المنابر في سائر الأعمال، قال أبو هلال العسكري في كتابة «الأوائل»: وأول من دُعِيَ له بِنَعْتِه على المنبر محمدُ للأمين بن الرشيد فقيل: وأصلح عَبْدَك وخليفتك عبدَ الله محمداً الأمين . ولم يُذكر قبله نعتُ أحد من الخلفاء على منبر . وكانت الخلفاء يُفْرَدُون بالدعاء على المنابر، إلى أن غلبت الملوك على الخلفاء فأشركوا معهم في الدعاء . قال

<sup>(</sup>١) الكلمة في الأصل تحتمل أيضًا : انصره علمَى الحق.

محمد بن عبد الله الهمدانى فى « ذيله على تاريخ الطبرى »: وأول من أشرك فى الدعاء له على المنابر مع الخليفة عضد الدولة ابن بُويه فى سنة ثمان وستين وثلاثمائة ، فى خلافة الطائع ، ثم جرى الملوك بعده على ذلك .

ومنها: انفراد الخلفاء بالكتابة على ولايات الوظائف، كالوزارة والقضاء وسائر الولايات، ولم يزل (١٥٧١) ذلك مختصا بهم إلى حين انقراض الخلافة من بغداد إلا ما يُولِّيه الوزراء ومن في معناهم من صغار الولايات المُفَوَّضَة إليهم، ثم نُقِلَ ذلك إلى الملوك بحكم تفويض الخلفاء الأمور العامَّة إليهم، خلا ولايات الملوك فإنها مما يختص به الخلفاء إلى الآن.

# وأَما شعار الخلافة <sup>(١)</sup>

فمنها: الخاتم ، والأصل فيه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن الملوك لا يقرأون كتابا غير مختوم ، فاتّخذ خاتما من وَرق ، وجعل نقشه: محمدٌ رسول الله ملى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى حـ ٣ ص ٢٧٣

لبسه أبو بكر بعده ، ثم لبسه عمر بعد أبى بكر . ثم لبسه عثمان بعد عمر ، فوقع منه في بئر أريس ، فلم يقدر عليه .

واتخذ الخلفاء بعد ذلك خواتيم ، لخاتَم كلِّ خليفة نقش يدخصُّه ، وبقى الأَمر على ذلك إلى حين انقراض الخلافة من بغداد ، إلاَّ أَن المؤرخين أهملوا ذكر خواتم الخلافة في أواخر الدولة العباسية بالعراق .

ومنها: البُرْدَة ، وهي بُرْدة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان الخليفة يلبسها في المواكب ، قال أبو السعادات بن الأُثير في « نهايته في غريب الحديث » (١): وهي شَمْلَة مُخَطَّطة ، وقيل كساء أسود .

وقد اختُلف في وصولها إلى الخلفاء ، فحكى الماوردى في «الأَحكام السلطانية » (٢) عن أبان بن تغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهبها لكعب بن زهير واشتراها منه معاوية وتناقلها الخلفاء بعاده .

والذى ذكره غيره أن كعبا لم يسمح ببيعها لمعاوية وقال:

<sup>(</sup>۱) النهاية ج ۱ ص ۷۲ مادة « برد » : « والبردة الشملة المخططة وقبل كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب وجمعها برد » .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية ص ١٥٣

لم أكن أُوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ، فلما مات كعب اشتراها معاوية من ورثته بعشرة آلاف درهم .

وحمكى الماوردى (١) أيضا عن ضمرة (٢) بن ربيعة (٢٥٧ب) أن هذه البردة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أهل أيْلَة (٣) أمانا لهم ، فأخذها منهم عبدالله (١) ابن خالد بن أبي أوفى ، وهو عاملٌ عليهم من قبل مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية ، وبعث بها إلى مروان ، فكانت في خزانته حتى أُخذت بعد قتله ، وقيل : اشتراها أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس بثلاثمائة دينار .

ومنها: القضيب ، وهو عمود كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه بيده ، قال الماوردي (٥): وهو من تركة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي صدقة .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ص ١٥٣

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : حمزة بن ربيعة والتصويب من الأحكام السلطانية . وفي الصحابة ضمرة بن ربيعة ، وليس فيهم حمزة بن ربيعة . راجع الإصابة والذي في صبح الأعشى أيضا حمزة ابن ربيعة .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وصبح الأعشى: «أعطاها لأهل أيلة » والتصويب من الأحكام السلطانية واللغة فإن أعطى تتعدى المفعولين.

<sup>(</sup>٤) هوكذلك في صبح الأعشى أيضا أما في الأحكام السلطانية فهو : سعيد بن خالد بن أبي أوف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام السلطانية ص٣٥١ : وهو من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ....

قلت : وكان القضيب والبُرْدة جميعا عند خلفاء بنى العباس ببغداد ، إلى أن انتزعهما السلطان سنجر السلجوقى من المسترشد بالله ، ثم أُعيدا إلى المقتفى عند ولايته فى سنة خمس وثلاثين وخمس مائة ، والذى يظهر أنهما بقيا عندهم إلى انقراض الخلافة من بغداد فى سنة ست وخمسين وستمائة ، فإن مقدار ما بينهما مائة وإحدى وعشرون سنة ، وهى مدة قريبة لا تمنع تفاوتهما إليها (١) .

ومنها: ثياب الخلافة ، وقد ذكر السلطان عماد الدين صاحب حماة في «تاريخه» عند الكلام على ترجمة الملك السعيد إسماعيل أحد ملوك بني أيوب باليمن أنه كان به هو ج ، فادّعي أنه من بني أمية ، ولبس ثياب الخلافة ، ثم قال : وكان طولُ الكُمِّ يومئذ عشرين شبرا [فيحتمل أنه أراد زمن بني أبية وأنه أراد زمن بني أبيوب] .

ومنها: لون الأَعلام والخِلَع ونحوها.

فبنو أُمية يقال ، إِنه كان شعارهم الخُضْرة ، وقد حكى صاحب حماة عن الملك السعيد صاحب اليمن المقدَّم ذكره أنه حين ادَّعى الخلافة وأنه من بنى أُمية لبس الخُضرة ، وهذا

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ٣ ص ٢٧٤ وهي مدة قريبة بالنسبة إلى ما تقدم من مدتها .

صريح في أن شعارهم الخضرة .

وأما بنو العباس فشعارهم السَّواد ، وقد اختُلف في اختيارهم السواد ، فذكر القاضي الماوردي في كتابه «الحاوي [الكبير] » في الفقه أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لعمِّه العباس رضي الله عنه (١٥٨١) في يوم حنين ويوم الفتح راية سوداء .

وذكر أبو هلال العسكرى في كتابه «الأوائل» أن السبب في ذلك أن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية حين أراد قتل إبراهيم بن محمد العباسي المعروف بالإمام أوّل القائمين من بني العباس لطلب الخلافة قال لشيعته : لا يهولَنّكم قتلى ، فإذا تمكنتم من أمركم فاستخلفوا عليكم أبا العباس يعنى السَّفَاحَ ، فلما قتله مروان لبس شيعتُه عليه السَّوادَ ، فلزمهم ذلك وصار شعاراً لهم .

ومن غريب ما وقع مما يتعلق بذلك ما حكاه ابن سعيد في كتابه «المغرب» أنَّ الظافر ، أحد خلفاء الفاطميين بالديار المصرية ، لما قتله وزيره عبَّاس ، بعث نساءُ الخليفة شعورَهن طَيَّ الكتب ، إلى الصالح طلائع بن رزيك ، وهو يومئذ

والى مُنْية بنى خَصِيب (١) من صعيد مصر ، فحضر إليهم الصالح وقد رفع تلك الشَّعورَ على الرماح ، وأقام الرايات السودَ إظهاراً للحزن على الظافر ، ودخل القاهرة وهو على ذلك ، فكان ذلك من الفأل العجيب ، وهو أن مصر انتقلت إلى بنى العباس وأقيمت فيها الأعلام السود بعد خمس عشرة سنة .

وأَما كيفية (٢) تولية الملوك الخلفاء وترتيبهم في ذلك فله حالتان :

الحالة الأولى: ما كان الأمر عليه في الزمن الأول ، والخلافة بالعراق ، والحال فيه مختلف ، فتارة تكون السلطنة التي تُول بحضرة الخلافة ، كسلطنة بني بويه وآل سلجوق وغيرهم ، وتارة تكون ببعض الأطراف ، كالديار المصرية حينئذ ونحوها ، فإن كانت السلطنة بحضرة الخلافة فقد جرت عادتهم في ذلك أن يجلس الخليفة بمجلسه العام على كرسي عال ، ويحضر السلطان الذي تولى فيجلس على كرسي لطيف ( ١٥٨ ب ) أمام الذي تولى فيجلس على كرسي لطيف ( ١٥٨ ب ) أمام

<sup>(</sup>١) في هامش صبح الأعشى تعليق نصه : معجم البالدان [ منية أبي الخصيب ] .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ح ٣ ص ٢٧٥

كرسى الخليفة ، ويحضر أعيان المملكة ورؤساؤها ، ويخاطِب الخليفة السلطان بالولاية على لسان الوزير ، ثم يُخْلع على السلطان خِلعة الخلافة ، ويُحمل على مراكب من إصطبلات الخليفة ، ويذهب السلطان إلى داره ، فيرسل السلطان التقادم السنيَّة .

كما حكى ابن الاثير وغيره أن السلطان طُغْرلبك (١) ابن ميكائل السَّلجوقى لما تقلد السلطنة عن القائم بأمر الله في سنة تسع وأربعين وأربعمائة ، جلس له الخليفة على كرسى ارتفاعه عن الأرض نحو سبعة أذرع ، وعليه البُرْدة ، وأقبل طغرلبك في جماعته ، وأعيان بغداد حاضرون ، فقبل طغرلبك الأرض ويد الخليفة ، ثم جلس على كرسي نصب له ، ثم قال رئيس الرؤساء وزير الخليفة ، للسلطان عن لسان الخليفة : إن أمير المؤمنين قد ولاك جميع ما ولاه الله تعالى من بلاده ، ورد إليك أمر عباده ، فاتّق الله فيما ولاك ، واعرف نعمته عليك ، ثم خُلِع على طغرلبك سبع ولاك ، واعرف نعمته عليك ، ثم خُلِع على طغرلبك سبع بيق من بطوق من واحد ، وعمامة سوداء ، وطوق بطوق من بفاتر بسوارين من ذهب ، وأعطى سيفا بغلاف من

<sup>(</sup>١) هنا كتبت صوابا كما هو في صبح الأعشى ولم تكتب « طغريل» .

ذهب ، ولقّبه الخليفة وقُرِئ عهدُه عليه ، فقبّل الأرض ويد الخليفة ثانيا وانصرف ، وقد جُهِّز له فرس من إسطبلات الخليفة بمركب من "ذهب مُقَنْدَس ، فركب وانصرف إلى داره ، فبعث إلى الخليفة خمسين ألف دينار، وخمسين مملوكا من التَّرك بخيولهم وسلاحهم ، مع ثياب وغيرها .

فهذا كان شأَّنهم في تولية السلطنة بحضرة الخلافة .

وإن كان الذي يُولّيه الخليفةُ السلطنةَ من ملوك الأَ طراف جُهِّز له التشريفُ من بغداد صحبة رسول من جهة الخليفة ، وهو جُبَّةُ أَطلس أَسود بطراز مُذْهَب ، وطَوْقٌ من ذهب يجعل في عنقه ، وسوارَانِ من ذهب يُجعلان في يديه ، وسيفٌ قرابُه مُلَبَّسٌ بالذهب ، وفرَسٌ بمرْكب من ذهب ، وعَلَمٌ وَرَابُه مُلَبَّسٌ بالذهب ، وفرَسٌ بمرْكب من ذهب ، وعَلَمٌ على رأسه ، وصحبة ذلك تقليدُه بالسلطنة ، وربَّما جُهِّز مع خِلعة السلطان خِلَع أُخرى لولده أو وزيره أو أحد أقاربه ، بحسب ما يقتضيه الحال حينئذ ، كما كان يُبعث مثل ذلك إلى السلطان صلح الدين يوسف بن أيوب بالديار فمن بعده مِن ملوك بني أيوب بالديار المصرية ، ثم إلى أخيه العادل فمَنْ بعده مِن ملوك بني أيوب ،

إلى أن كان آخر من وصل إليه ذلك منهم من بغداد الملك الناصر يوسف بن السلطان [ العزيز بن السلطان ] صلاح الدين عن المستعصم بالله في سنة خمس وخمسين وستمائة .

وكان من عادتهم فى ذلك أنه إذا وصل التشريف والتقليد إلى سلطان تلك الناحية أن يكبس السلطان الخلعة والعمامة ، ويتقلّد السيف ، ويركب الفرس ، ويسير فى موكبه حتى يصل إلى مقرّ مُلكه .

الحالة الثانية : ما الأمر مستقر عليه بعد انتقال الخلافة إلى الديار المصرية ، والأمر فيه على نحو ما سبق في الحالة الأولى فيما إذا كان السلطانُ الذي يُولَّى بحضرة الخلافة ، لأن الخلعة تكون جبة واحدة بزيق ، لا سبع جبات بزيق واحد ، وقد كان فيما تقدم يلبس السلطان طوق الذهب دون السوارين (۱) ، ثم تُرك الطوق والسواران جميعا ، وبقى ما عدا ذلك من أصناف التشريف .

وأوّل تقليد قُلِّدَه سلطان من خلفاء بنى العباس بالديار المصرية تقليد الملك الظاهر بيبرس البندقدارى صاحب الديار

<sup>(</sup>۱) في الأصل « طوق الذهب مع السوارين » ووضع بالهامش بالخط نفسه: « دون السوارين » ووضع علامة صح . فيحتمل أن يكون الكلام« طوق الذهب مع السوارين [ ثم طوق ] دون السوارين ثم ترك الطوق والسواران »لكن تقليد الظاهر بيبرس خلا من السوارين .

المصرية عن الإمام المستنصر بالله أبى العباس أحمد بن الظاهر بالله بن الناصر لدين الله أول خلفائهم بالديار المصرية ، في شعبان من شهور سنة ثمان وخمسين وستمائة ، وذلك أنه بعد أَن بايع السلطانُ الملكُ الظاهرُ المستنصرَ بالله المقدَّمَ ذكره بالمجلس العام ، قلَّده السلطنة وكُتبَ له بذلك عهدُّ من إنشاء صاحب ِ ديوان إنشاء السلطان الصاحب فخر الدين إِبراهيمَ بنِ لقمان (١٥٩ ب) وكتبَ السلطانُ الكتبَ إِلى النُّوَّابِ والملوك بالأَقطار بأَن يُخْطب له على المنابر مع السلطان ويُبدأ به في الذكر ، ويُنقش اسمه معه في السِّكّة على الدنانير والدراهم ، فلما كان يوم الجمعة بعد ذلك خطب الخليفة بنفسه بجامع القلعة ، ثم لما كان يوم الاثنين بعد ذلك ركب السلطانُ إلى خيمة ضُربت له بالبستان الكبير بظاهر القاهرة المحروسة من الجهة البحرية ، ونزل بها هو والخليفة ، ولبس منه خلعة الخلافة وهي عمامة بنفسجيّ وجُبّة سوداء وطوق ذهب في عنقه ، وسيف بداوي تقلده ، وجلس السلطان مجلسا عاما بحضرة الخليفة والوزير والقضاة والأُمراء والعلماء، ونُصب لكاتب سرّه الصاحب فخر الدين ابن لقمان منْبَرّ ، فصعد عليه وقرأ تقليد السلطان ،

ثم ركب السلطانُ بالخلعة والطَّوق ودخل من باب النصر من المدينة وهي مزينة له ، وحَمَل وزيره الصاحب بهاء الدين ابن حنَّا التقليدَ على رأسه ، ومشى به في الموكب بين يدى السلطان ، والأُمراءُ مشاةٌ حوله وأَمامه .

ورأيت في بعض التواريخ أن الإمام الحاكم بأمر الله أبا العباس (١) أحمد بن المستكفى بالله أبي الربيع سليمان حين عَهِد بالسلطنة إلى الملك المنصور أبي بكر بن الملك الناصر محمد بن قلاوون بعد مبايعته الحاكم المذكور عند موت أبيه في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ، طلع الأمراء والقضاة إلى القلعة ، واجتمعوا بدار العدل ، وجلس الخليفة على الدرجة الثالثة من التخت ، وعليه خلعة خضراء وعلى رأسه طرحة سوداء مرقومة بالبياض ، وخرج السلطان من القصر إلى الإيوان من باب السرع على العادة ، فقام له الخليفة والقضاة والأمراء وجاء السلطان فجلس على الدرجة الأولى من التخت دون وجاء السلطان فجلس على الدرجة الأولى من التخت دون الخليفة ، ثم قام الخليفة فقرأ ﴿ إِنَّ اللهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانَ ﴾ (٢) إلى آخر الآيية ، وأوصى السلطان

<sup>(</sup>١) في الأصل أبي العباس .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية . ٩

بالرفق بالرعية وإقامة الحق . (١٦٠ ا) وإظهار شعائر الإسلام ونُصرة الدين ثم قال : فَوَّضْتُ إليك جميع الإسلام ونُصرة الدين ثم قال : فَوَّضْتُ إليك جميع أمر المسلمين ، وقلّدتُك ما تقلّدتُه من أمور الدين ، ثم قرأ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله ﴾ (١) إلى آخر الآية ، ثم أتى الخليفة بخلعة سوداء وعمامة سوداء مرقومة الطّرف بالبياض ، فألبسها السلطان ، وقلّده سيفه ، ثم أتى بالعهد المكتوب عن الخليفة ، فكتب عليه ما صورته : فوَّضْتُ إليه ذلك ، وكتب أحمدُ بن عَمِّ محمد صلى الله عليه وسلم ، وكتب القضاة الأربعة شهادتهم بالتولية . عليه وسلم ، وكتب القضاة الأربعة شهادتهم بالتولية . ثم أتى بالسماط على العادة .

وأخبرنى من حضر تقليد الإمام المتوكِّل على الله أبي عبد الله محمد السلطان الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق بعد وفاة والده الظاهر أنَّ الخليفة حضر هو وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني والقضاة الأربعة وأهل العلم وأمراء الدولة إلى مقعد بالإسطبلات السلطانية ، وجلس الخليفة في صدر المكان على مقعد مفروش له ، ثم أتى السلطان وهو يومئذ حَدَث السن ، فجلس بين يديه ، فسأله شيخ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠

الإسلام عن بلوغه الحُلُم فأجاب بأن نَعَم ، فخطب الخليفة خطبة ، ثم خاطب السلطان بتفويض الأمر إليه ، على نحو ما تقدم ذكره ، ثم أتى الخليفة بخلعة سوداء وعمامة سوداء مرقومة الطرف بالبياض فألبسهما للسلطان ، ولبس الخليفة أيضا خلعة سوداء بعمامة سوداء مرقومة ، ثم جلس الخليفة في مكانه الذي كان جالسا فيه على المقعد ، وخلس للسلطان كرسي إلى جانب المقعد الذي عليه الخليفة فجلس عليه ، وجلس الأمراء والقضاة حوله على قدر منازلهم .

قلت : والذى استقر عليه الحالُ فى جائزة تقليد السلطنة مما يُرْسِل به السلطانُ إلى الخليفة ألف دينار ، مع قماش سِكَنْدَرِى ضمن بُقْجة ، بحسب الحال . (١٦٠ ب)

### الفصل الثالث

### من الباب الثاني

فى ذكر المشاهير ممن ادّعى الخلافة فى بعض الأَقاليم ، وبطلان شبهة دعاويهم .

أما المشاهير ممن ادّعى الخلافة فى بعض الأقاليم ، فاعلم أنه قد قام على خلفاء بنى العباس فى أول أمرهم قائمون من العكويين فى بلاد وأزمان مختلفة ، فمنهم من قبض عليه ولم يتم له أمر ، كمحمد بن على ، الخارج على أبى جعفر المنصور ، ومنهم من فر إلى البلاد البعيدة ودعا إلى نفسه فكان له دولة ، كإدريس الأكبر بن حسن المُثلَّث ابن حسن المثنى بن الحسن السبُّط حين فر إلى الغرب الأقصى ، فكان له ولعقبه به دولة ، ثم انقرضت ، إلا الأقصى ، فكان له ولعقبه به دولة ، ثم انقرضت ، إلا أنه لم يَدَّع أحدٌ منهم الخلافة ، وطالت دولته .

إِلاَّ ثلاث طوائف:

#### الطائفة الاولى

## بنو أمية بالأندلس

وذلك أن بني العباس عند استيالاتهم على الأمر ، وانتقال الخلافة إليهم ، تتبعوا بني أمية بالقتل ، فهرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، وسارحتي دخل الأُندلس ، فعُرف بالدَّاخل لذلك ودعا إلى نفسه بالخلافة هناك، واستولى على ما كان بيد المسلمين من الأندلس في سنة تسع وثلاثين ومائة من الهجرة ، وقصده بنو أُميّة من المشرق والتجئُوا إليه ، وتوفى في ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين ومائة ، وملك بعده ابنه هشام ، واستخلف بعده ابنه الحَكَم [ابنه عبد الرحمن وملك بعده ابنه محمد] وملك بعده ابنه المنذر، وملك بعده أخوه عبد الله وملك بعده ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله وتلقب بالناصر ، وخوطب بأمير المؤمنين بعد أن مضي من خلافته تسع وعشرون سنة ، وهو أول من تلقب (١٦١١) منهم بألقاب الخلافة ودُعي بـأُمير المؤمنين ، وكانوا قبل ذلك يخاطبون بالإمارة خاصة ، وولى الأمر بعده ابنه الحكم ، وتلقب

بالمستنصر ، وعهد إلى ابنه هشام ولقّبه المُوَيَّد ، فغلبه على الأمر محمد بن هشام بن عبد الجَبَّار بن عبد الرحمن الناصر المُقَدّم [ ذكره ] وتلقّب بالمهدى (١) [ ثم غلبه سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر المتقدم ذكره ، ثم غلبه محمد بن هشام المهدى المذكور ] ثم عاد هشام بن الحكم المقدّم ذكره ، ثم عاد سليمان بن الحكم المُقَدُّم ذكره ولُقِّب بالمستعين ، ثم غلبه المهديُّ محمد بن هشام المقدّم ذكره ، ثم غلبه المستعين على قُرْطُبة ثم قَتِل المهديّ محمد بن هشام المذكور وعاد [هشام] إلى خــلافته [ هذا كله والمستعين محاصر لقرطبة إلى أن افتتحها عنوة وقتلوا] المُؤريَّد (٢) هشاماً ثم غلب عليٌّ وقاسم ولدا حَمُّود من الأَدارسة على قرطبة ، وقتلوا المستعين وأَزالوا مُلْك بني أمية من الأندلس ، ثم غلب على الأندلس المُرْتَضي بالله عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن الناصر ، ثم ولى بعده المستظهر بالله عبدُ الرحمن بن هشام ابن عبد الجبار ، ثم غلب عليه المستكفى بالله محمد بن

<sup>(</sup>۱) في الأصل تكرار ونقص ، ففيه . بن عبدالناصر المقدم ثم غلبه عليه محمد بن هشام وتلقب بالمهدى فحذفنا المكرر وأثبت الزيادة من صبح الأعشى حـ ٥ ص ٢٤٥

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « وعاد إلى خلافته وقتل المؤيد هشاما » والتصويب والزيادة من صبح الأعشى .

عبد الرحمن بن عبيد الله (۱) بن عبد الرحمن الناصر ، ثم رجع الأَمر إلى الأَدارسة ، ثم بُويع للمعتد بالله هشام بن محمد أخى المرتضى ، وتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، وانقطعت دولتهم من الأَندلس .

وقد مضى القول على ذلك مفصلا في خلال تراجم الخلفاء.

#### الطائفة الثانية:

#### العبيديون

وهم أبناء عبيد الله المهدى (٢) ، ويقال لهم العلويُّون ، نسبة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، والفاطِميُّون ، نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالمصريين ، نسبة إلى مصر لاستقرارهم بها آخرا ، وكان مبدأ أمرهم أن المكتفى بالله طلب عُبيد الله المذكور وهو يومئذ بِسَلَمْيَه لأمر بلغه عنه ، ففر من الشام إلى العراق ، ثم لحق بمصر (١٦١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عبدالله » والتصويب من صبح الأعشى .

 <sup>(</sup>٢) في هامش الأصل بخط مختلف ما يأتى : قال صاحب كتاب « المشرق في تاريخ المشرق » .
 وصحح ابن الطوير نسبهم وقال المهدى من أولاد الثلاثة الذين اختفوا .

في جماعة من خاصته ، ولحق بإفريقية من بلاد المغرب في زى التجار ، ووصل إلى المغرب الأُقصى ، ودخل سِجِلْمَاسة ببلاد المغرب ، فورد على عاملها كتاب بالقبض عليه ، فقُبِض عليه هو وابنه أبو القاسم نزار ، وكان أَبو عبد الله الشيعي من شيعته قد أَقام له الدعوة بتلك البلاد قبل دخولها ، فسار من إفريقية في جماعة من البربر ودخل سِجِلْماسة ، وأخرج عُبيدَ الله المهديُّ [وابنه] من الحبس وبايعه وارتحل به إلى افريقية ، فنزلوا رُقَادة من بلاد إفريقية في أوائل سنة سبع وتسعين ومائتين ، فبويع بها المهديُّ البيعةُ العامُّة واستقام أُمره ، ووليُّ ابنه أَبا القاسم عهدَه وبني مدينة المَهْديَّة بإفريقية ، وجعلها دار ملكه ، واستولى على فاس من الغرب الأقصى ، ودخل ملوكُها من الأدارسة تحت طاعته ، وبقى حتى مات ، وولى بعده ابنه أبو القاسم نزار المقدّم ذكره ، ثم ولى بعده ابنه المنصور بالله إسماعيــل ، فلم يَتَسَمُّ بالخليفة ولا غَيَّر السِّكَّة ولا الخُطبة والبُنُودَ ، ثم ولى بعد موته ابنه المعز لدين الله أبو تَمم مَعَدُّ ، فبعث قائده جوهرًا إلى الديار المصرية فملكها وبني القاهرة في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ثم استناب

بإفريقية وسار إلى مصر ، فملكها واستوطنها (۱) ، وولى بعد وفاته بعده ابنه العزيز (۲) بالله أبو المنصور ، وولى بعد وفاته ابنه الحاكم بأمر الله أبو [على المنصور ، ثم تولى بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن على ، وولى بعد وفاته ابنه الستعلى بالله ، وولى بعد وفاته ابنه المستعلى بالله ، وولى بعد وفاته الآمر بأحكام الله أبو على المنصور ، وولى بعد وفاته ابن عمه الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن الأمير (۳) أبى القاسم محمد ، وولى بعد وفاته ابنه ابنه الفافر بأمر الله إسماعيل ، ثم ولى بعده ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضد لدين الله أبو محمد (۱) عبد الله أبو العاضد لدين الله أبو محمد (۱) عبد الله أبو محمد (۱) عبد الله أبو العاضد لدين الله أبو محمد (۱) عبد الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضد لدين الله أبو محمد (۱) عبد الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضد لدين الله أبو محمد (۱) عبد الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضد لدين الله أبو محمد (۱) عبد الله الهرون عبد الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضد لدين الله أبو محمد (۱) عبد الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضر الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضر الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضر الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضر الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضر الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضر الله أبو العاضر الله الهرون الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته العاضر الله أبو القاسم عيسى . وولى بعد وفاته الهرون الله أبو الهرون الله الهرون الله أبو الهرون الله الهرون الله الهرون ا

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل في الصفحة السابقة بخط مختلف نص محله يكون بمناسبة المعز وهو: وولى بعده ابنه المعز لدين الله وكان فاضلا لم يحدث بالديار المصرية أمرا قبيحاً . وكان يقول : السخاء يأتى القلب ، و دخل إلى مصر سنة إحدى وستين و ثلاثمائة وبنيت القاهرة في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وزينت مصر عند دخول المعز لدين الله فلم يدخل إلى مصر ونزل القاهرة وقرأ القراء بين يديه ونثر على الناس أربعين ألف دينار وكنى معز لدين الله بأي تميم واسمه معد . عاش من العمر خمسا وأربعين سنة . وقال المؤرخون: المعز بن اللهائم بن منصور بن المهدى من أولاد إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين السبط بن على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل بخط مختلف ما يأتى : وعاش العزيز بالله إحدى وأربعين سنة وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة وستة أشهر وكان يصل الناس بالجوائز ويتصدق في يوم ركوبه بالمال الكثير ووصل عطاؤه إلى العراق .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : بن الآمر أبي القاسم . انظر الجزء الثالث ص ٤٣١

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ابنه العاضد لدين الله أبي محمد . وليس الفائز أباه انظر هامش صفحة ٤٦ .

ابن يوسف وتوفى يوم عاشوراء سنـة أربـع وستيـن وخمسمائة ، بعد أن قطع السلطانُ صلاح الدين يوسف بن أيوب الخطبة له ، وخطب للخلفاء العباسيين ببغداد .

#### الطائفة الثالثة:

# الحَفْصِيُّون

من بقايا الموحدين بإفريقية وكان مبداً أمرهم أن بلاد المغرب كان قد ظهر فيها القول بالظّاهر حتى حملهم ذلك على القول بالتجسيم وما في معناه من لوازم الوقوف معالظاهر، وكان محمد بن تُومَرت من بعض بطون المَصامدة من البربر أهل بيته أهل دين وعبادة، وقد شب في طلب العلم ورحل إلى المشرق قاصدا الحج، ودخل العراق ولقي أكابر علمائه وفحول النَّظَّار به، وأخذ مذهب أبي الحسن الأشعرى في القول بتأويل المتشابه عن علماء الأشاعرة، ولقى الإمام أبا حامد الغزالي وصحبه، ثم عاد إلى بلاد الغرب وطعن على أهله في الوقوف مع الظاهر، وحَملَهم على القول بالتأويل ، والأخذ بقول الأشاعرة في جميع العقائد، بالتأويل ، والأخذ بقول الأشاعرة في جميع العقائد، إلا أنه كان يقول بقول الإمامية من الشّيعة في عصمة الإمام ،

وانتهى إلى بِجاية فأقام بها مدة يُدَرِّس العلم ، واجتمع عليه بها عبد المؤمن أحد أصحابه ، ثم سار إلى بـــلاد المصامدة من (١) البربر فنشر بها العلم وأظهر بها مذهب الأشاعرة .

وكان السكّهّان والمنجّمون يُحَدِّثون بظهور ملك بالمغرب من البربر ، فشاع في الناس أنه ذلك الملك ، واختار من أصحابه عشرة فجعلهم خاصته ، وهم عبد المؤمن بن على وأبو حفص عمر بن على ، وغيرهما ، ودعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد ، جُنوحاً إلى تكفير أهل الظاهر القائلين بالتجسيم ، فبايعوه ، وكان قبل ذلك يُلَّقب بالإمام ، فتلقّب بعد المبايعة بالمهدى ، ولقّب عبد المؤمن بن على (١٦٦ ب) بالخليفة إشارة إلى أنه خليفته ، ولقب أبا حفص عمر بن على بالشيخ ، وسمى أتباعه المُوحِّدين ، تعريضاً بتكفير المُجسّمة ، ولم يزل حتى توفى ، فاستقر فى خلافته عبد المؤمن ابن على المقدم ذكره ، واستولى على الأندلس والغرب الأقصى النوب الأوسط فى سنة سبع وأربعين وخمسمائة ، ثم استولى على إفريقية فى سنة خمس وخمسين (٢) وخمسمائة ، ثم استولى على إفريقية فى سنة خمس وخمسين (٢)

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حه ص ١٣٦ وارتحل معه إلى المغرب وصارإلى بلاد هرغة من البربر .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حه ص١٢٦ واستكملفتحها سنة ست وخمسين .

وولى إفريقية ابنه أبا موسى عمران ، ولما توفى عبد المؤمن استقر بعده ابنه المنصور يعقوب بن عبد المؤمن ، فولَّي على إفريقية أبا سعيد بن الشيخ أبى حفص المقدّم ذكره ، ثم استولى على إفريقية بعد ذلك الناصر بن المنصور يعقوب بن عبد المؤمن ، وولى عليها الشيخ أبا محمد [عبد الواحد] بن الشيخ أبي حفص ، وولى بعد وفاته (١) ابنه أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ [ أبي ] محمد ، ثم عُزل عنها ووُلِّيَ مكانه أبو العُلاَ إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ، ومات بتونس فولى بعده أبو زيد بن أبى العُلا ، ثم ولى بعده أبو محمد عبد الله بن أبي محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص ، ثم غلبه عليها أبو زكريا يحيى بن أبي محمد عبد الواحد، ثم بويم بعد وفاته ابنه أبو عبدالله محمد وتلقُّب المستنصر بالله ، وهو أول من تلقُّب منهم بأُلقاب الخلافة ، وانتهى أمره إلى أن بويع له بمـكّة ، وبُعِث بالبَيعة إِليه ، وتبعه أعقابه في التلقيب بألقاب الخلافة ، ثم بويع بعد وفاته ابنه يحيى ، وتلقب بالواثق ، ثم انخلع عن الأمر لعمه أبي إسحاق إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: وولى بعد ذلك وفاته ابنه .

يحيى، ثم ولى بعده ابنه أبو فارس عبد العزيز، ثم غلبه عليها أبو حفص عمر بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص ، ثم بويع بعد وفاته أبو عصيدة بن الواثق بن المستنصر المقدّم ذكره ، ثم بويع بعد وفاته أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر يحي بن عبد الواحد بن أبي حفص ، ثم غلبه عليها أبو البقاء خالد (١) وتلقب الناصر لدين الله ، ثم غلبه عليها أبو يحيى زكريا بن أحمد ابن محمد اللحياني بن عبد الواحد (١١٦٣) ابن الشيخ أبى حفص ، ثم بويسع بعده محمد المعروف بأبى حربة (٢) ابن أبى يحيى زكريا بن أحمد ، ثم غلبه عليها أبو بكر المقدّم ذكره ، ثم بُويع بعد وفاته ابنه أبو حفص عمر بن أبي بكر ، ثم غلبه عليها السلطان أبو الحسن المريني صاحب الغرب الأقصى واستخلف عليها ابنه أبا الفضل ، فغلبه عليها الفضل بن أبي (٣) بكر المقدم ذكره . وولى

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ثم غلبه عليها ابنه أبو البقاء خالد ». هذا وأبو البقاء خالد هو ابن أبي زكريا يحيى بن السلطان أبى إسحاق. انظر صبح الأعشى حـ ٥ ص ١٢٩ وما تقدم في الأصول في الولايات صفحة ١٤١.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـه ص ١٣٠ « بأبي ضربة » . هذا وقد سبق أيضا أن ذكر في الأصل أبو حربة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فغلبه عليها أبوالفضل بن أبي بكر » والتصويب من صبح الأعشى حـ ه ص ١٣١

بعد وفاته أخوه أبو إسحاق إبراهيم بن أبى بسكر ، وولى بعد وفاته ابنه أبو البقا خالد ، ثم غلبه عليها أبو العباس أحمد بن [محمد بن] أبى بكر بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى ابن عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص ، ثم ولى بعد وفاته ابنه أبو فارس عَزّوز ؛ وهو القائم بها إلى زماننا في سنة ثمان عشرة وثمّان مائة ، على ما مر ذكر تواريخ ذلك وتفاصيل أحواله في الكلام على ولايات الأمصار في تراجم الخلفاء .

وأما بطلان شبهة دعوى الطوائف الثلاث الخلافة

فالقول العام فى ذلك ما تقدم من أن جمهور العلماء رضى الله عنهم على أنه لا يصح نصب خليفتين ، وإن تباعد إقليماهما ، احتجاجاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » على ما تقدم ذكره فى الفصل الثالث من الباب الأول . والخلفاء المقدم ذكرهم من الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ، ثم من خلفاء بنى أمية ، ثم من خلفاء بنى أمية ، ثم من خلفاء بنى بالديار المصرية إلى آخر وقت جارون على نسق واحد ، بالديار المصرية إلى آخر وقت جارون على نسق واحد ، يليها منهم الواحد بعد الواحد ، إما بالعهد من الذى قبله ،

وإما بيعـة من أهـل الحلِّ والعقد ، فمن خرج عنهم أُو شَقَّ عصاهم فهو باغ لا تُسوغُ مبايعته ولا تحل متابعته . ويزيد العُبَيدِيُّون والحَفصيون على ذلك في بطلان شبهة دعواهم بالطعن في النسب الذي هو أحد شروط الإِمامة ، على ما تقدم ذكره ، فالعُبيْدِيون (١٦٣ ب) يقولون إِن جدّهم عبيد الله المهدى هو ابن محمد الحبيب بن جعفر المُصَدَّق بن محمد المكتوم بن إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السُّبط بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ، من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقال : هو عبيد الله بن محمد بن ميمون بن محمد بن إسماعيل ، والباق على ما تقدم ، ويقولون : إن أباه محمدًا الحبيب حين أدركته الوفاة عَهِد إلى ابنه عبيد الله وقال له : أنت المهدى وتُهاجر بعدى هجرةً بعيدة ، وتلقى محنة شديدة .

واعترض هذا النسب عليهم معترضون ونفوهم عنه ، وبالغوا في أمرهم ، حتى نسبوهم إلى دَيْصان الذي تُنسب إليه طائفة الديصانية ، نسبة إلى ديصان صاحب كتاب « الميزان في نصرة الزندقة » واعتنوا بشأن ذاك حتى كُتب

به محضر ببغداد فى سنة اثنتين وأربعمائة بأمر القادر بالله ، فى زمن الحاكم بأمر الله أحد خلفائهم ، وكتب فيه جماعة من العلويين والقضاة ، وممن كتب فيه أبو عبد الله ابن النعمان فقيه الشيعة .

ونسخة المحضر على ما ذكره السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه:

هـذا ما شهد به الشهـود أن معـد بن إسمـاعيل بن عبد الذي عبد الرحمن بن سعيد مُنتسب إلى ديصان بن سعيد الذي يُنسب إليه الديصانية ، وأن هذا الناجم منهم هو منصور ابن نزار الملقب بالحاكم حُكِم عليه بالبوار والدمار وهو معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد – لا أسعده الله وأن من تقدّمه من سلفه الأرجاس الأنجاس – عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين – أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب ، وأن ما ادّعوه من الانتساب إليهم زور وباطل ، وأن هذا الناجم معداً هو وسلفه كفار فُساق زنادقة ملحدون معطلون ، وللإسلام جاحدون ، أباحوا الفروج وأحلوا الخمور وسبوا الأنبياء وادّعوا الرّبوبية .

وكتُب في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعمائة .

وربما وقع الطعن فيهم بما هو أسوأ من ذلك ، حسب ما ذكره صاحب حماة أن بعضهم جعل نسبهم فى اليهود فقال : إن عبيد الله المهدى كان اسمه سعيد بن أحمد القداح بن ميمون بن ديصان ، وقيل سعيد بن الحسين بن محمد ، وإن الحسين تزوج امرأة يهودية وهويها (١)

(۱۱٦٤) والحفصيون يقولون إن جدهم أبوحفص المذكور هو أبو حفص عمر بن يحيى بن محمد بن وانُّود (٢) بن على بن أحمد بن ولاّل (٣) بن إدريس بن خالد بن الْيَسَع ابن إلياس بن عمر بنوافتف (٤) بن محمد بن نحيّه (٥) بن كعب بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

وقد اعترض عليهم معترضون في ذلك ، فمنهم من يقول إنه منسوب إلى بني عَدِيًّ رهطِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومنهم من يقول بل هو منسوب إلى هَنْتَاتَةً \_ بفتح

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة وتحتمل أيضا« وتهود » .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ٥ ص ١٣٤ بن وانودين بن على .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : والال .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وافتق.

<sup>(</sup>ه) هكذا ضبط في الأصل . وفي صبح الأعشى : « نجيه » تصغير « نجه » .

الهاء وإسكان النون وفتح التاء المثناة فوق وبعدها ألف ثم تاء مثناة فوق مفتوحة وهاء فى الآخر وهى قبيلة من قبائل المصامدة من البربر بجبال درن المتاخمة لمرَّاكُش، وهى قبيلة واسعة كبيرة، وكان أبو حفص هذا شيخهم وكبيرهم.

قال صاحب «العِبَر» : ولعلَّ هذا النسبَ القُرشيُّ وقع في المصامدة ، والتحم بهم ، واشتملت عليه عصبتهم (١) شأن الأَنساب التي تقع من قوم إلى قوم .

ويؤكد نفى الخلافة عنهم أن السلطان أبا زكريا يحيى ابن عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص كان يمتنع من التلقب بألقاب الخلافة ، ويمنع من يخاطبه بها ، مقتصرا على التلقب بالإمارة ، حتى لقد رفع إليه بعض شعرائه قصيدة مدحه بها أولها :

أَلاَ صِلْ بالأَمِيرِ المؤمنينا فَأَنت بها أَحقُّ العالمينا

فنهاه عن ذلك ، ومنعهم من خطابه بها ، وإنما تلقب بلقب الخلافة ابنه المستنصر بالله أبو عبد الله محمد بعده على ما تقدم ذكره

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : عصبيتهم .

#### الباب الثالث

في ذكر ما يُكتب للخلفاء من البيعات في القديم والحديث (١٦٤ ب) وفيه فصلان:

## الفصل الأول

#### في البيعات

وهى تـكتب لمن يقوم بالخلافة بمبايعة أهل الحلّ والعقد دون عهد من الخليفة قبله ، بالشروط السابقة ، على ما تقدم ذكره فى الـكلام على الطرق التى تنعقد بها الإمامة فى الباب الأول من الـكتاب

واعلم أن الصديق رضى الله عنه لم تُكتب له بيعة بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يُنقل ذلك ، ولو وقع لنُقل كما نُقل كتاب عهد الصديق بالخلافة لعمر رضى الله عنهما ، على ما سيأتى ذكره ، وكذلك سائر الخلفاء بعده لم تُكتب لهم مبايعة ، إلى أن كانت أيام عبد الملك بن مروان فى الدولة الأموية (۱) ، رتب الحجاج بن يوسف

<sup>(</sup>١) في الأصل « الأيوبية » وهو خطأ واضح .

أيماناً للبيعة يُحلف بها للخليفة عند أخذ البيعة له ، وابتُدِئ كتابة للبيعات من يومئذ، ونَظْمُ الأَيمان في خلالها، واستمرَّ ذلك فيما بعده ، واختلفت أساليب الـكُتَّاب بعد ذلك دولة ، وقد استقر أمرهم في ذلك على أربعة مذاهب .

## المذهب الأول

أَن تفتتح البيعة بأن يقال : تُبايع عبد الله أبا فلان فلانا (١) أمير المؤمنين على كذا وكذا ، على أنك إن خالفت فى ذلك أو فى شيء منه كان لازمك كذا وكذا . مع بسط القول فى ذلك بما يناسب المقام وتأكيده بالأيمان المُعَقَّدَات والأَلِيَّاتِ المُحْرِجات .

وعلى هذا الأُسلوب كانت طريقة الأولين فى الخلافة الأموية . (١٦٥) وصدر الخلافة العباسية ، فإن كانت المبايعة من جماعة كتب : تبايعون ، بلفظ الجمع .

<sup>(</sup>١) في الأصل أبا فلان فلان.

## وهذه نسخة بيعة من ذلك (١)

أوردها أبو الحسين بن إسحاق (٢) الصابى فى كتابه «غرر البلاغة » فى الكتابة وهى :

تبايع عبد الله أبا فلان فلانا (٣) أمير المؤمنين بيعة طوع واختيار ، وتبرع وإيثار ، وإعلان وإسرار ، وإظهار وإضمار ، وصحّة من غير نَعَل (٤) ، وسلامة من غير دَعَل ، وشبات من غير تبديل ، ووقار من غير تأويل ، واعتراف بما فيها من جمع الشمل ، واتصال الحبل ، وانتظام الأمور ، وصلاح الجمهور ، وحقن الدماء ، وسلكون الدهماء ، وسعادة الخاصة والعامة ، وحسن العائدة على أهل الملة والذمة ، على أن عبد الله فلانا أمير المؤمنين عبد الله الذي اصطفاه ، وأمينه الذي ارتضاه (٥) ، وخليفته على الذي جعل طاعته جارية بالحق ، وموجبة على الخلق ، ومُوردة لهم مَوْرد الأمن ، وعاقدة لهم مَعاقد اليُمْن ،

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ح ٩ ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى تبايع عبدالله أمير المؤمنين فلانا .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى وصحة من نغل .

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة غير موجودة في صبح الأعشى .

وولايته مُؤذنة لهم بجميل الصنع ، ومؤدية بهم إلى جزيل النفع، وإمامتُه الإمامة التي اقترن بها الخير والبركة، والمصلحة العامة المشتركة ، وأمَّل فيها قمْع الملحد الجاحد، ورَدّ الجائر الحائد، وقَسْمَ العاصي الخالع، وعطفَ الغاوي (١) المنازع ، وعلى أنك ولى أوليائه ، وعدو أعدائه : من كل داخل في الجملة ، وخارج عن الملة ، وعائذ بالحوزة (٢) ، وحائد عن الدعوة ، ومستمسك بما بذلته عن إخلاص مِنْ رأيك ، وحقيقة من وفائك ، لا تنقض ولا تنكُث ، ولا تخلف ولا توارى ولا تُخادع ، ولا تُداجى ولا تُخاتِل ، علانيتُكمثلنِيّتك ، وقولك مثل طَوِيَّتك، وعلى (١٦٥ ب ) أَلاَّ ترجع عن شيء من حقوق هذه البيعة وشرائطها، على مرّ الأّيام وتطاولها ، وتغير الأَّحوال وتنقلها ، واختلاف الأَّزمان وتقلَّبها ، وعلى أَنك في كل ذلك من أهل الملّة الإسلامية ودُعاتها ، وأعوان الدولة العباسية ورُعاتها ، لا يتداخل قولك مواربة ، ولا يداخله مداهنة ، ولا يعترضه مغالطة ، ولا يتعقبه مخالفة ، ولا تختل به أَمانة ، ولا تُعِله خيانة ، حتى تلقى الله مقيما على أَمرك ، ووفيًّا

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : الغازى .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة غير موجودة في صبح الأعشى .

بعهدك ، إِذ كان مبايعو ولاة الأَمر وخلفاء الله في الأَرض : ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهِ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْ كُثُ عَلَيْهُ الله فَسُيُوْتِيهِ يَنْ كُثُ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١)

عليك بهذه البيعة \_ التي أعطيت بها صفقة يَدك ، وأصفيت فيها سريرة قلبك ، والتزمت القيام بها ما طال عمرك ، وامتد أجلك \_ عهد الله إن عَهد الله كان مسئولا، وما أخذه على أنبيائه ورسله وملائكته وحملة عرشه من أيمان مغلظة ، وعهود مؤكدة ، ومواثيق مشددة ، على أنك تسمع وتصغى ، وتطيع فلا تعصى ، وتعدل ولا تميد ، وتستقيم ولا تحيد (٢) وتفى ولا تغدر ، وتثبت ولا تتغير ، فمتى زلت عن هذه المحجة خافرا لأمانتك ، ورافعا لديانتك ، فجحدت الله تعالى ربوبيته ، وأنكرته وحدانيته ، وقطعت عصمة محمد صلى الله عليه وسلم منك وجذذتها (٣) ، ورميت طاعته وراء ظهرك ونبذتها ، ولقيت الله يوم الحشر إليه ، والعرض عليه ، مخالفا لأمره ،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : تميل والتصويب من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) حذَّتها : قطعتها .

وخائنا لعهده ، ومقيماً على الإنكار له ، ومصرا على الإشراك به ، وكل ما حلله الله لك محرم عليك ، وكل ما تملكه يوم رجوعك عن بَذْلك ، وارتجاعك ما أعطيته من (١) قولك ، من مال موجود ومذخور ، ومصوغ ومضروب ، وسارح ومربوط ، وسائم ومعقول ، وأرض ِ وضَيْعَة ٍ ، وعَقارِ وعُقْدةِ ، (١٦٦٦) ومملوك وأَمَة ، صدقةٌ عــلى المساكين ، محرّمة على مر السنين ، وكل امرأة لك تملك شَعرَهَا وبَشَرَها، وأُخرى تتزوجهـا من بعدها، طالق ثلاثاً بتاتا ، طلاق الحرج والسنة ، لا رجعة فيها ولاً مَثْنُويَّة ، وعليك الحج إلى بيت الله الحرام الذي محكة ثلاثين مرة (٢) حاسرا حافيا، وراجلا ماشيا، نَذْرا لازماً، ووعدا صادقاً ، لا يبرئك منها إلا القضاء لها ، والوفاء بها ، ولا قبل اللَّهُ منك توبةً ولا رجعة ، ولا إِقالةَ عَثْرَةِ ولا ضَرْعَة ، (٣) وخَذَلَكَ يوم الاستنصار بحوله ، وأسلمك عند الاعتصام بحبله ، وهذه اليمين قولك قلتَها قولا فصيحاً ، وسردتها سَرْدًا صحيحاً ، وأخلصت فيها سِرَّك إخلاصاً متيناً ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : في قواك .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : دفعة .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة غير موجودة في صبح الأعشى .

وصدقت بها عزمك صدقاً يقيناً ، والنيسة فيها نية فلان أمير المؤمنين دون نيتك ، والطوية [فيها طويته] دون طويتك ، وأشهدت الله على نفسك بذلك ، وكفى بالله شهيدا ، يوم تجد كلٌ نفس عليها حافظاً ورقيباً .

قلت وعلى هذا الأُسلوب في المبايعة رتب الكتاب الأَيمان التي يحلف بها عن السلطان في زماننا .

### المذهب الثاني

فى البيعات أن تُفتت البيعة بلفظ : من عبد الله أبي فلان فلان أمير المؤمنين . سلام عليكم ، فإن أمير المؤمنين يحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلى على ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم يقال : أما بعد ، فالحمد لله . ويؤتى بخطبة مناسبة المقام ، ثم ثم يُعزَّى بالخليفة الماضى إن كانت البيعة مرتبة على موت خليفة ، ويذكر قيامه بأعباء الأمة إلى حين ذهابه ، ثم يقال : إنه لم يوجد من ينهض بأعباء الخلافة بعده إلا ولده فلان ، أو أخوه أو ابن عمه ( ١٦٦ ب ) أو نحو ذلك ، ويؤتى بتقريظه وذكر استحقاقه للخلافة دون غيره ، ثم القائم بتقريظه وذكر استحقاقه للخلافة دون غيره ، ثم القائم

بالبيعة له بحضرته أو فى بعض الأطراف بأَخذ البيعة له على مَنْ قبله من الرعيَّة ، وعلى ذلك كانت تكتب بيعات الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية بجملتها .

## وهذه نسخة بيعة من هذا النمط (١)

من عبد الله [ووليه] أبي فلان فلان بن فلان الإمام الفلانى بأمر الله تعالى أمير المؤمنين إلى من يضمه نطاق الدولة العباسية (٢) من أمرائها وأعيانها ، وكبرائها وأوليائها ، على اتساع شعوبهم ، وعساكرها على اختلاف ضروبهم ، وقبائل عربها القيسية ، واليمنية (٣) وكافة من تشمله أقطارها من أصناف الرعية ، الأمير منهم والمأمور . والمشهور منهم والمغمور ، والأسود والأحمر ، والأصغر والأكبر ، وفقهم الله وبارك فيهم .

سلام عليكم ، فإن أمير المؤمنين يحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلي على ابن عمه محمد (٤)

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى - ٩ ص ٢٨٧

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى العلوية . وهو الصواب

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «ولى جهتها».

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : غير موجودة كلمة « ابن عمه » .

خاتم النبيين، وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الأَئِمة المهدِيِّين وسلَّم تسليما .

أما بعد ، فالحمد لله مولى المن الجسيم ، ومُبدى الطَّوْلِ العميم ، ومانح جزيل الأَجر بالصبر العظيم ، منيل النعم المتسعة الفنون (۱) ومدنى المهج المتعالية التناول للمنون ، ومبيد الأَعمار ومفنيها ، وناشر الأَموات ومحييها ، والفاتح إذا استغلقت الأَبواب ، والقائل : ﴿ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ ﴾ (۲) الذي لا يُغير ملكه مرور الغير ، ولا يصرف سلطانه تصرُّفُ القدر ، ولا يُدرك قدمهُ وأزليَّتُه ، ولا ينفدُ بقول بنقه وسرمديَّتُه ، مُسلم الأَنام للحمام ، ومُصمى الأَنفس بسهام الاخترام ، ومورد البشر من المنية منهلا ما برحوا في رُنقه يكرعون ، ولمُرِّه ييجعون (٣) ومفسر ذلك بقوله . وشتنة وإلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٤) والحمد لله الذي نصب الأنبياء لمراشده أعلاما ، وحفظ ببعثهم من الحق والهدى نظاما .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: مفيد النعم المتشعبة .

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد الآية ٣٨

 <sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى « ولمره المشرق يتجرعون » وفي الأصل مضروب على كلمة المشرق .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية ٣٥

وجعل نبوة ابن عمنا (١) محمد صلى الله عليه وسلم لنبواتهم ختاما (٢) ولم يحم (٣) نبيًّا مع ما شرفه من تناول وحْيه وتلقُّيه ، ولا عصم إماما مع اختصاصه بفروع منصب الإِمامة وترقية ، من لقاء المَنيَّة ، ووداع الأَمْنيَّة ، بل أَجَّل لكم منهم أجلا مكتوباً ، وفسح له أمدا محصورا محسوباً ، لا يَصْرِفُ عن وصوله مَقيلُه ، ولا يصل إلى تجاوزه بقوة ولا حيلة سبيلُه ، قدرة محكمة الأسباب ، وعبرة واضحة لأُولى الأَلباب، وقضية أُوضحها فرقانه الذي أَقر بإعجازه الجاحد بها ، إذ يقول مخاطباً لنبيه ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالدُونَ ﴾ (٤) والحمد لله الذي منح أمير المؤمنين من خصائص الإمامة وأَنوارها ، وحاز له من ذَخَائرها وأُودعه من أسرارها ، وحوَّله في آخر تراثها (٥) ، وأصار له شرف ميراثها ، وجعله القائم بحقه ، والمرشد لخلقه ، والماحي بهداه ليلا

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : جدنا .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى هنا زيادة خمسة أسطر.

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : ولم يخل .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية ٣٤

 <sup>(</sup>a) في صبح الأعشى : ما خوله فاخر تراثها .

من الضلال بَهيما، والحاوى بخلافته مجدا لا يزال ثناؤه عظيما ﴿ ذَٰلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللهِ وكَفَى بِاللهِ عَلِيما ﴾ (١) يحمده أمير المؤمنين على أن أوضح بآبائه الأئمة سبل الحقائق ، فأصبحوا خلفاء الخالق وأئمة الخلائق ، وخوّله ما اختصهم به من الإمامة ، ورفعه بها إلى أشمخ منازل العلا وأرفع مواطن الكرامة ، ويستمده شكرا يوازى النعم التي أثبتت [له] على سرير الخلافة ومنبرها (٢) قدما ، وصَبْراً يوازن الفجيعة التي قل لها فيض المدامع دما .

ويَسأَله أن يصلى على ابن عمه (٣) محمد صلى الله عليه وسلم الذى فض بجهاده جموع الإلحاد ، وحصر باجتهاده من مال عن الهدى وحاد ، وصدع بما أمر به . (١٩٦٧ ب) حتى عم التوحيد ، ودانت لمعجزاته الأمم وقد دعاها وهو المُفْرَدُ الوحيد ، ولم يزل مبالغا في مرضاة ربه ، حريصا على إظهار دينه بيده ولسانه وقلبه ، وحتى استأثر به وقبضه ، وبدّله من الدنيا شرف جواره وعوضه ، وأصاره إلى أفضل نبى نَفّر (٤) وبَشّر ، وأحيا دين الله وأنشر ،

 <sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٧٠

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وسرها .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : جده .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : بصر .

وإن الإمام (١) الفلاني لدين الله أمير المؤمنين كان وليا لله شرُّفه واستخلصه ، وأُفرده بإِمامة عصره وخصَّصه ، وفوَّض إِليه أمر خلافته ، وأُحلّه محلاً تقع مطارح الهمم دون عُلُوَّه وإِنافتــه ، فقام بحقّ الله ونهض ، وعمل بأُمره فيما سن وفرض ، وقهر الأعداء بسطواته وعزائمه ، وصرف الأمور بأزمَّة التدبير وخزائمه ، وبالغ في الذبِّ عن أشياع الملة ، واجتهد في جهاد أعداء القبلة ، ووقف على مصلحة البلاد أَمَله ، ووَقُر على ما يُحْظِى عند الله قولَه وعملَه ، ولم يترك في مرضاة خالقه مشقة إلا احتملها ، ولا روية إلا صرفها في إرشاد خلقه وأعملها ، حتى بلغ الغاية المحدودة ، واستكمل الأنفاس المعدودة ، وأحسن الله له الاختيار ، وآثر له النَّقْلة من هذه الدار ، والزلفي لسكني دار القرار، والفوزَ بمصاحبــة الأُنبيــاء الأُبرار ، والحلولَ في حظائر قُدُسه مع آبائه الأَئمة الأَطهار ، فصار (٢) إليه طاهر السريرة ، جميل المذهب والصورة ، مستوجبا بسعيه أفضل رضوانه ، ممهِّدا بالتقوى لتدبيره أكنافَ جنانه .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى زيادة أربعة أسطر قبل جملة وإن الإمام .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : فسار .

وأمير المؤمنين يحتسب عند الله هذه الرزيّة التي عظم بها المصاب ، وعذب (۱) عند تجرعها المصاب ، وأضرمت القلوب نارا ، وأجرت الآماق دماً مُمَارا ، وأطاشت بهولها الأكباد بالحرق ، وكحلت الأجفان بالأرق ، وكادت لهجومها الصدور تقذف أفئدتها ، والدنيا تنزع نضرتها وبهجتها ، وقواعد اللة تضعف وتهيى ، والخطوب (١١٦٨) الكارثة تشهر (۲) ولا تنتهيى ، فإنا لله وإنا إليه راجعون!! تسليماً لأمره الذي لا يدفع ، وإذعاناً لقضائه الذي لا يُصد ولا عنع .

وكان الإمام الفلانى لدين الله أمير المؤمنين عند نُقْلته جعل لى عَقْدَ الخلافة، ونص عليه بارتقاء منصبها المخصوص بالإنافة، وأفضى إلى بسرها المكنون، وأودعنى علمها المصون، وعهد إلى أن أشملكم وأودعنى (٣) غامض علمها المصون، وعهد إلى أن أشملكم بالعدل والإحسان، والعطف والحنان، والرحمة والغفران، والمن الرائق الذي لا يكدره امتنان، وأن أكون لأعلام الهدى ناشرا، ومما أرضى الله مجاهرا، ولأحزاب القبلة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وعظم .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : « تصر » وفسر وها بمعنى تدوم .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: انتقل الكلام إلى ضُمُير الغائب: «وأودعه.. وعهد إليه...» وتبعت ما سار عليه صبح الأعشى.

مُظاهرا مُظافرا ، ولأعداء الملة مرغما قاهرا ، ولمنار التوحيدر افعا ، وعن حوزة الإسلام بغاية الإمكان دافعا ، مع علمه عا خُصصت به (۱) – أمير المؤمنين – من كرم الشيم ، وفطرت عليه من الخلل القاضية مصالح الأُمم ، وأوتيته من استحقاق الإمامة واستيجابها ، ومنحته من الخصائص المبرمة لأسبابها . .

فتعزّوا جميع الأولياء ، وكافة الأمراء ، وجميع الأجناد ، والحاضر من الرعايا والباد ، عن إمامكم المنقول إلى دار الكرامة ، بإمامكم الحاضر الموجود الذي أورثه الله مقامه ، وادْخُلوا في بيعته بصدور مشروحة نقية ، وقلوب على محض الطاعة مطوية ، وثبات في الولاء والمشايعة مرضية ، وبصائر لا تزال بنور الهدى والاستبصار مُضية ، وأمير المؤمنين يسأل الله أن يجعل إمامته محظوظة بالإقبال ، دائمة الكمال ، صافية من الأكدار ، معضودة بمواتاة الأقدار ، ويوالي حمده على ما منحه من الاصطفاء الذي جعله لأمور الدين والدنيا قواما ، وأقامه من الاصطفاء الذي جعله لأمور الدين والدنيا قواما ، وأقامه

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «مع علمه بما خص به أمير المؤمنين . . . » بلفظ الغيبة كما بدأ واستمر .
 وحولت الكلام تبعا لصبح الأعشى الذي لا توجه فيه كلمة « أمير المؤمنين » .

للبرية سيدا وإماما، فاعلموا هذا واعملوا به ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وكتب يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا

(۱۲۸ ب) المذهب الثالث

أن يفتت البيعة بلفظ : هذا . ويُعزِّى بالخليفة الذاهب إن كانت البيعة مرتبة على موت ، ثم يُهنِّى بالخليفة المستقر ، أو يُلوِّح بذكر الخَلع الموجب لخلع المخلوع واستحقاق المستقر في الخلافة ، بحيث لا يسكون في التلويسح إلى الخلع تنقيص لجانب المخلوع ، ولاحظ لقدره ، إلا أن يسكون الخلع قد وقع لموجب شرعي اقتضاه الحال . وربما افتتحت البيعة بآية من كتاب الله تعالى .

### وهذه نسخة بيعة (١)

أنشأها المقرّ الشهابيُّ بنُ فضل الله عند موت الإمام المستكفى بالله أبى الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله ومبايعة ابنه الحاكم بأمر الله بعده، امتحاناً لخاطره واختبارا لذهنه، ولم يكتب بها. وهي:

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٢٠.

﴿ إِنَّ الَّذِينِ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَسكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتيهِ أَجْرًا عَظيماً ﴾ (١) هذه بيعةُ رضوان، وبيعة وإحسان، وبيعة (٢) رضي يشهدها الجماعة ويشهد عليها الرحمن ، بيعة يلزم طائرها (٣) العُنُق ، وتحوم بشائرها على الأَفق ، وتحمل أنباءها البرارى والبحارُ مشحونة الطُّرُق ، بيعة تَصْلُح بسببها الأَّمة ، وممنح بسَيْلها (٤) النعمة ، ويُؤلَّف بها الأسباب وتجعل بينهم مودَّةً ورحمة ، بيعة يجرى بها الرِّفاق ؛ وتتزاحم زُمر الكواكب على حَوْض المجرة للوفاق (٥) ، بيعة سعيدة ميمونة ، بيعـة شريفة بها السلامة في الدّين والدنيا مضمونة ، بيعة صحيحة شرعية [ بيعة ملحوظة مَرْعيّة ] ، بيعة تُسابق إليها كلّ نيّة ، وتُطاوع (١٦٩ ١)كلُّ طويَّة ، وتُجمِـع عليها أَشتات البريَّة ، بيعة يستهلُّ بها الغمام ، ويتهلل البدرالتمام ، بيعة متفق على الإِجماع عليها، والاجتماع لبسط الأيدى إليها، انعقد

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وجمعة رضى . والتصويب من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ظاهرها.

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى تصلح لنسبها الأمة وتمنح بسببها النعمة .

<sup>(</sup>a) في الأصل: يجرى بها الوفاق . . . على خوض المجرة الرقاق .

عليها الإجماع ، وانعقدت صحتها بمن سمع ذلك (١) وأطاع ، وبذل في تمامها كل امرئ ما استطاع ، وحصل عليها اتفاق الأبصار والأسماع ، ووصل بها الحق إلى مستحقه ووافق (٢) الخصم وانقطع النزاع، ونَظَمها (٣) كتاب كريم يشهده المقربون، ويتلقاه الأئمة الأقربون ﴿ الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاً أَنْ هَدَانَا اللهُ ﴾ (٤) ﴿ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ ﴾ (٥) وإلينا ولله الحمد وإلى بني العباس ، أجمع على هذه البيعة أرباب العقد والحل، وأصحاب الكلام فيما قلّ وجل ، وولاة الأمور والأحكام ، وأرباب المناصب والحُكَّام ، وحملة العلم والأعلام ، وحماة السيوف والأُقلام ؛ وكابر بني عبد مناف، ومن انخفض قدره وأناف، وسروات قريش ووجوه بني هاشم والبقية الطاهرة من بني العباس، وخاصة الأئمة وعامة الناس ، بيعة تُرسَى بالحرمين خيامُها ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : لله .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وأقر .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وتضمنها .

<sup>(؛)</sup> سورة الأعراف الآية ٣؛

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف الآية ٣٨

وتخفق على المأِّزمين أعلامُها، وتتعرَّف عرفات ببركاتها وتُعرف عمـنَّى أيامها ، ويُؤمن عليها يوم الحجّ الأكبر ، ويُؤَمُّ ما بين الركن والمقام والمنبر ، ولا يتبقَّى إلا (١) وجه الله الـكريم ، وفضله العميم ، لم يبق صاحب عِلْم (٢) ولا عَلَم ، ولا ضارب بسيف ولا كاتب بقلم ، ولا ربّ حـكم ولا قضـاء ، ولا من يرجع إليه في اتفاق ولا إمضاء، ولا إمام مسجد ولا خطيب ، ولا ذو فتيا يُسأَل فيجيب ، ولا مَنْ بين جنبتي المساجد ، ولا من تضمهم أجنحـة المحاريب ، ولا من يجتهد في رأى فيخطئ أو يصيب، ولا متحدث بحديث، ولا متكلم بقديم وحديث، ولا معروف بدين وصلاح، ولا فرسان حرب وكفاح ، ولا راشق لسهام ولا طاعن برماح ، ولا ضارب بصفاح ، ولا ساع على قدم ولا طائر بجناح ، ولا مخالط للناس ولا قاعد في عُزْلة ، ولا جمع كثرة ولا قلّة (١٦٩ ب) ولا من يستقل بالجوزاء لواؤه ، ولا يقل فوق الفرقد ثواؤه ؛ ولا باد ولا حاضر ، ولا مقيم ولا سائـر ؟ ولا أول ولا آخر ، ولا مُسرّ في باطن ولا معلن في ظاهر ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولا يبتغى بها إلا .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : صاحب سنجق .

ولا عرب ولا عجم ، ولا راعى إبل ولا غنم ، ولا صاحب أناة ولا إبدار ، ولا ساكن فى حضر وبادية بدار ، ولا صاحب عمد ولا جدار ، ولا سابح (١) فى البحار الزاخرة والبرارى القفار ، ولا من يتوقّل صهوات الخيل ، ولا من يُسبل على العجاجة الذيل ، ولا من تطلع عليه شمس النهار ونجوم الليل ، ولا من تظله السماء وتقله الأرض ، ولا من تدل عليه الأسماء على اختلافها وترتفع درجات بعضهم على بعض ، حتى آمن بهذه البيعة وأمّن الله عليه وهداه إليها ، وأقرّ بها وصدق ، وغض لها بصره خاشعا وأطرق ، ومد إليها ، وأجاز حكمها على نفسه وأمضاها ودخل تحت طاعتها وعمل بمقتضاها ] ﴿ وقُضِى بَيْنَهُمْ وَالْمُحَدِّ وَقَلِي الْحَمْدُ لِلله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) .

والحمد لله الذي نصب الحاكم ليحكم بين عباده وهو أحكم الحاكمين ، والحمد لله الذي أخذ حق آل بيت نبيه من أيدى الظالمين ؛ والحمد لله رب العالمين ، ثم

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ولا ملجج .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ه٧

الحمد لله رب العالمين ، ثم الحمد لله رب العالمين ، والحمد لله رب العالمين ، وإنه لما استأثر الله بعبده [سليمان] أبى الربيع الإمام المستكفى بالله أمير المؤمنين - كرم الله مثواه ـ وعوّضه عن دار الإسلام بدار السلام ، ونقله فزكى بدنه عن شهادة الإسلام بشهادة الإسلام (١) ، حيث آثره ربه بقربه ، ومهد لجنبه ، وأقدمه على ما أقدمه من يرجوه لعمله وكسبه ، وخار له في جواره رفيقا ، وجعل له على صالح نفسه (٢) طريقاً ؛ وأَنزله ﴿ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ والشُّهَـدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفيقًا ﴾ (٣) الله أكبر ليومه لولا مُخلَّفه كادت تضيق الأرض عا رحبت، وتجزى كل نفس بما كسبت، وتنبئ كل سريرة بما ادّخرت (١١٧٠) وما خبت ، لقد ، أُضْرِم سعيرٌ إِلا أَنه في الجوانح ، لقد أُصر (١) منبرٌ وسريرٌ لولا خلفه الصالح ، لقد اضطرب مأمور وأمير لولا الفكر بعده في عاقبة المصالح ، لقد غاضت البحار ، لقد غابت الأنوار، لقد غالب البدور وما يلحق (٥) الأهلة من المحاق

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : دار السلام بدار السلام ... شهادة السلام ...

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى: سلفه.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٦٩,

<sup>(</sup>٤) أصر: انكسر. وفي صبح الأعشى: اضطرب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « لقد غابت البدور وما يلحق . . . » والتصويب من صبح الأعشى .

ويدرك البدر من السرار، نسفت الجبال نسفا، وخبت مصابيح النجوم وكادت تُطْفَى ﴿ وجاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صفًّا ﴾ (١) لقد جمعت الدنيا أطرافها وعزمت على (٢) المسير ، وخضعت (٣) الأُمـة لهول المصير ، وزاغت يوم موته الأَبصار ﴿ إِنَّ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمئِذ لَخَبِيرٌ ﴾ (١) وبقيت الأَلباب حیاری ، ووقفت تارة تصدق وتارة تتماری ، لا تعرف قرارا ولا على الأَرض استقرارا ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُـكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ﴾ (٥) ، ولم يكن في النسب العباسي ، و لا في جميع من في الوجود ، ولا في البيت المسترشدي ، ولا في غيره من بيوت الخلفاء ، من بقايا آباءِ لهم وجدود ، ولا من تلده إحدى (٦) الليالي وهي عاقر غير ولود ، من تُسَلِّم إِليه أُمةُ محمد صلى الله عليه وسلم عقدَ نِيَّاتها، إِلَّا واحد

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآية ٢٢

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وأزمنت .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وجمعت .

<sup>(</sup>٤) سورة العاديات الآية ١١

<sup>(</sup>ه) سورة الحج الآية ١ ، ٢

<sup>(</sup>٦) في صبح الأعشى : أخرى .

وأين ذلك الواحد ، هو والله من انحصر فيه استحقاق ميراث آبائه الأطهار ، وتراث أجداده ولا شيء هو إلا ما اشتمل عليه رداء الليل والنهار ، وهو ابن المنتقل إلى ربه ، وولد الإمام الذاهب لصلبه ، المُجمع على أنه في الأنام فرد (۱) هو الأمام ، وواحد وهكذا هو في الوجود الإمام ، وأنه الحائز للأمام ، وواحد وهكذا هو في الوجود الإمام ، وأنه الحائز لل أزرَّت عليه جيوب للشارق والمغارب ، والفائز بملك ما بين الشارق والغارب (۲) ، الراقي في صفح السماء هذه الدورة المُنيفة ، الباقي بعد الأئمة الماضين رضى الله عنهم ونعم الخليفة ، المجتمع (۱۷۰ ب) فيه شروط الإمامة المتضع لله وهو من بيت لا يزال الملك فيهم إلى يوم القيامة ، الذي تصَفَّح السحاب نائله ، والذي لا يَغُرُّه عاذره ولا يُغيّره عاذله ، والذي :

تعوّد بَسْطَ السكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تُطعْه أنامِلُهُ

والذي:

لا هو فى الدنيا مُضيع نصيبَه ولا ورق الدنيا عن الدين شاغلة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : فرد الأيام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : المشارق والمغارب .

والذي ما ارتقى صهوة المنبر بحضرة سلطان زمانه إلا مال باصره (١) وقام قائمه ، ولا قعد على سرير الخلافة إلا وعرف أنه ما خاب مُستكفيه ولا غاب حاكمه ، نائب الله في أرضه ، والناهض بسنته وفرضه (٢) ، والقائم بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته وابن عمه ، وتابع عمله الصالح ووارث علمه ، سيدنا ومولانا عبدالله ووليه أحمد أبو العباس الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ، ابن الامام المستكفى بالله أبي الربيع سليمان (٣) ، أيد الله تعالى ببقائه الدين ، وطوق بسيفه الملحدين ، وكبت تحت لوائه المعتدين ، وكتب له النصر إلى يوم الدين ، وكفّ بجهاده المفسدين ، وأعاذ به الأرض ممن لا يدين بدين ، وأعاد بعدله أيام آبائه الخلفاء الراشدين ، والأنمة المهديين ، الذين قَضَوْا بالحق وبه كانوا يَعْدِلُون ، وعليه كانوا يعملون ، ونصر أنصاره ، وقَدَّر اقتداره ، وأسكن في القلوب هيبتــه ووقاره (١) ، ومــكَّنَ له في الوجود وجمع له أقطارَه.

ولما انتقل، إلى الله [ذلك] السيّد ولَحِقَ بدار الحق أسلافَه،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: إلا قال ناصره.

<sup>(</sup>٢) جملة (والناهض بسنته وفرضه) غير موجودة في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) جملة ( ابن الامام . . . . . . . سليمان ) غير موجودة في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : وأسكن في قلوب الرعية سكينته ووقاره .

ونُقِلَ إِلَى سُرُر الجنة من سرير الخلافة ؛ وخلا العصر من إِمــام يُمسك ما بقى من نهــاره ، وخليفة يغالب مُرْبكً الليل (١) بأنواره ، ووارثِ نبيٌّ بمثله ومثل أبيــه استغنى الوجود بعد ابن عم نبيه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم عن نبيٌّ مُقْتف على آثاره، ونَسِي ولم يَعْهَدُ فلم يَبْقَ إِذْ لم يوجد النص إلا الإجماع ، وعليه كانت الخلافة بعد (١٧١١) رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا نزاع ، اقتضت المصلحة ُ الجامعةُ عقدَ مجلس كلَّ طُرْف به معقود ، وعقد بيعة عليها الله والملائكة شهود، وجُمع الناس له ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ (٢) ، فحضر من لم يُعبأ بعده بمن تخلّف ، ولم يُرْبأُ معه (٣) وقد مد يده طائعا لمن مدُّها وقد تـكلُّف ، واجتمعوا على رأى واحد واستخاروا الله تعالى فيه فخار ، وناهيك بذلك من مُختار ، وأُخِذَتْ عينٌ تُمدّ إليها الأَعان ، ويُشدّ بها الإعان ، وتُعطَى عليها المواثيق، وتُعْرَضُ أمانتُها على كل فريق، حتى تقلُّد كلُّ من حضر في عنقه هذه الأمانة ، وحط يده على

<sup>(</sup>١) في الأصل: مزيد الليل.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٣) لم يربأ به : لم يبال به ولم يكترث .

المصحف الكريم وحلف بالله العظيم وأُتمَّ أَيْمانه ، ولم يقطع ولم يستثن ولم يتردد، ومن قطع من غير قصد أعاد وجدّد، وقد نوى كل من حلف أن النية في يمينه نية من عُقِدت هذه البيعة له ، ونيّة من حَلَف لَه ، وتذمَّم بالوفاء في ذمته وتكفَّله ، على عادة أيْمان البيعة بشروطها وأحكامها المُركّدة ، وأقسامها المؤكدة ، بأن يَبْذُلَ لهذا الإمام المفترضة طاعتُه الطاعَة ، ولا يفارق الجمهورَ ولا يُظْهرَ عن الجماعة [انجماعه] وغير ذلك مما تضمنته نُسَخُ الأَمان المكتتب فيها أسماءُمن حلف عليها مما هومكتوب بخطوط من يُكتب منهم ، وخطوط العُدُول الثِّقات عمن لم يكتب وأَذنوا لمن يكتب عنهم ، حسب ما يَشهد به بعضهم على بعض، ويتصادق عليه أهل السماء والأرض ، بيعة تم عشيئة الله تَمامُها ، وعم بالصَّوْب الغَدَق غَمامُها ، ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ ﴾ (١) ووهب لنا الحَسَنَ ، ثم الحمد لله الكافي عبده ، الوافي وعده ، الموافي لمن يضاعف على كل موهبة حمدًه ، ثم الحمد لله على نِعَم يرغَبُ أُمير المؤمنين في ازديادها، ويَرْهَبُ إِلا أَن يقاتل أَعداءَ الله بِأَمدادها ،

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٣٤

ويرأب بها ما آثر فيما آثر مماليكه مما بان من مباينة

نحمده ( ۱۷۱ ب) والحمد لله ، ثم الحمد لله ، كلمة لا يُملُّ من تردادها ، ولا نُخِلّ بما ينوب (۱) السهام من سدادها ، ولا نظلُّ إلاّ على ما يُوجَب بِكثرة أعدادها ، وتيسير أقدار (۲) على أورادها ، ونشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له شهادة يتقايس دم الشهداء ومَدُّ مِدَادها ، وتتنافسُ طُررُ الشباب وغُرر السحاب على استمدادها ، وتتجانس رُقُومُها المدبَّجة وما تلبسه الدولة العباسية من شعارها ، والليالى من دِثارها ، والأعداء من حِدادها ، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة آله مَنْ سَفَلَ من أبنائها ومَنْ سلف من أجدادها ، ورضى الله عن الصحابة أجمعين ، والتابعين طم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد ، فإن أمير المؤمنين ، لِما أكسبه الله تعالى من ميراث النبوة ما كان لجده ، ووهبه من الملك السليماني

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٢٦ : ولا نبخل بما يفوق السهام .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ح ٩ يوجب كثرة أعدادها وتيسير إقرار .

عن أبيه ما لا ينبغي لأحد من بعده ، وعلمه منطق الطير ما تتحمله حمائم البطائق من بدائع البيان، وسخّر له من البريد على متون الخيل ما سُخِّر من الريــ لسليمان ، وآتاه من خاتم الأنبياء ما أمده به أبوه سليمان وتصرف، وأعطاه من الفخار ما أطاعه به كل مخلوق ولم يتخلّف ، وجعل له من لباس بني العباس ما يقضى له سوادُه بسُوُّدُد الأُجداد ، وينفض على كحَل الهُدْب ما فَضَل عن سويداء القلب وسواد البصر من السُّواد ، ويَمُدُّ ظلُّه على الأَرض فــكل مــكان حَلُّه دارٌ مُلْك وكلُّ مدينة بغداد ، وهو في ليلهِ السُّجَّاد ، وفي نهاره العسكري وفى كرمه جعفر الجواد ، يديم الابتهال إلى الله تعالى في توفيقه ، والابتهاج بما يُغصُّ كلُّ عدو بريقِه ، ويَبدأ يوم هذه المبايعة بما هو الأهم من مصالح الإسلام، وصالح الأعمال مما يتحلَّى به الإِمام ، ويقدِّم التقوى أَمامه ، وَيقْرنُ عليها أحكامه ، ويتّبع الشرع الشريف (١٧٢١) ويقف عنده ويوقف الناس ، ومن لا يحمل أمره طائعاً على العين حمله بالسيف غصباً (١) على الراس ، ويُعَجِّل أمير المؤمنين ما

<sup>(</sup>١) في الأصل : عصابة . والتصويب من صبح الأعشى .

يُشفى به النفوس، ويزيل به كيد الشيطان إنه يؤوس، ويأخذ بقلوب الرعية وهو غبى عن ذا ولكنه يسوس ، وأُمير المؤمنين يُشهد اللهُ وخليقتَه عليه أَنه أُقر كلُّ امرئ من ولاة الأمور الإسلامية على حاله ، واستمر في مقيله تحت كَنَّف ظلاله ، على [ اختلاف] طبقات ولاة الأمور ، وتفرقهم في الممالك والثغور، برا وبحرا ، سهلا وَوعْرا، وشرقا وغربا ، وبُعدا وقُربا، وكلُّ جليل وحقير، وقليل وكثير، وصغير وكبير ، وملك ومملوك وأمير ، وجندى يَبْرُقُ له سيف شهير ، ورمح طرير ، ومَنْ مع هؤلاء من وزراء وقضاة وكتاب ، ومن له يد تبقى في إنشاء وتحقيق حساب، ومن يتحدث في بريد وخراج ، ومن يُحتاج إليه ومن لا يُحتاج ، ومن في الدروس والمدارس والرّبكط والزوايا والخُوانق ، ومن له أعظم التعلقات وأدنى العلائق ، وسائر أرباب المراتب ، وأصحاب الرواتب ، ومن له في مال الله رزق مقسوم ، وحق مجهول أو معلوم ، واستمرارَ كلِّ امرئ على ما هو عليه ، حتى يستخير الله ويتبين له ما بين يديه ، فمن زاد تأهيله ، زاد تفضيله ، وإلا فأمير المؤمنين لا يرى (١) سوى وجه الله ، ولا يحابى أحدا في دين ، (١) في صبح الأعشى: لا يريد.

**YAY** 

ولا يحامي [عن] أحد في حق فإن المحاماة في الحق مداجاة على المسلمين ، وكلما هو مستمر إلى الآن ، مستمر على، حكم الله مما فهمه الله له وفهمه سليمان ، لا يغير أمير المؤمنين في ذلك ولا في بعضه ، ما يعتبر مستدعاً (١) شكر الله على نعمه ، وكذلك يجازي من شكر ، ولا يكدِّر على أحد موردا نزَّه الله به نعمه الصافية عن الكدر ، ولا يَتأوَّل في ذلك متأوِّل ولا من فَجَرَ نعمة أَو كفر ، ولا يَتَعلَّل متعلِّل فإِن أَمير المؤمنين يَعُوذُ بالله ويُعِيذُ ( ١٧٢ ب ) أَيامه من الغِيَر ، وأَمر أميرُ المؤمنينَ \_ أعلى الله أَمرَه \_ أَن يُعلن الخطباء بذكره وذكر سلطان زمانه على المنابر في الآفاق، وأن يضرب باسمهما النقود المتعامل بها على الإطلاق ، ويبتهل بالدعاء لهما عطّف الليل والنهار ، ويصرح منه ما يشرق به وجه الدرهم والدينار ، ويضاهي (٢) بــه المنابر ودور الضرب : هاتيك ترفع اسمهما على أسرة مهودها، وهذى على أسارير نقودها ، وهذى تقام بسببها الصّلاة ، وتلك تدام بها الصّلات ، وكلاهما تُستمال به القلوب، ولا يلام على ما تَعِيه الآذان وتُوعيه الجُيوب،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : بعضه ، معتبر مستمرٌّ بما شكر الله َ . . . .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وتباهى .

وما منهما إلا من تحدق نحوه الأحداق (١) ، وتميل إليه الأعناق ، وتبلغ به المقاصد [ويقوى بهما المُعاضد] وكلاهما أمر مطاع ، من غير نزاع ، وإذا لمعت أَزِمَّهُ الخُطَب طار للذهب شعاع ، ولولاهما ما اجتمع جمع ولا انضم ، ولا عرف الأَنام بمن تأتم ، فالخُطَبَ والذَّهَب معناهما واحد ، وبهما يَذكر الله قُيمَاءُ المساجد، ولولا الأعمال، ما بذلت الأموال ، ولولا الأموال ، ما وليت الأعمال ، ولأجل ما بينهما من هذه النسبة قيل : إن الملك له السِّكَّـة والخُطبة ، وقد أسمع أمير المؤمنين في هذا الجمع المشهود ما يتناقله كل خطيب، ويتداوله كلّ بعيد وقريب، وإن الله أمر بأوامر ونهى عن نواه وهو رقيب، ويستفرغ (٢) الأولياء له السجايا ، وتفرِّع (٣) الخطباءُ فيها بنعوت الوصايا ، وتكمل بها المزايا ، وتتكلم بها المواعظ (٤) وتخرج من المشايسخ الخبايا من الزوايا ، وتسمر بها السّمّار ، وتتناقلها رواة الأَّخبار (٥) ، ويترنم بها الحادي والملاَّح ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : تحدِّق بجواره الأحداق .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وتستفزع الأولياء لها .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : وتتضرع .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : ويتكلم بها الواعظ.

<sup>(</sup>٥) هذه الجملة لم ترد في صبح الأعشى

ويَرق سَجُوها (١) في الليل المقمر ، ويُرْقَم على جنب الصباح ، وتُعطِّر بها مكةُ بطحاءها وتحيا بحديثها قُباه ، ويلقّنها كلُّ أَب فَهْمَ ابنه ويسأَل كلُّ ابن أَن يُجيب أباه ، وهو لكم أيها الناس من أمير المؤمنين (٢) وعليكم بيّنة ، وإليكم ما دعاكم به إلى سبيل ربه من الحكمة والموعظة الحسنة ، ولأُمير المؤمنين عليكم الطاعةُ ولولا قيام الرعايا بها ما قبل الله أعمالَها ، ولا أمسك (١٧٣ ١) بها البحر ودحا الأَرض وأرسى جبالها ، ولا اتفقت الآراء على من يستحق وجاءت إليه الخلافة تجر أذيالها ، وأخذها دون بني أبيه ولم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلاَّ لها ، وقد كفاكم أمير المؤمنين السؤال بما فتـح لـكم من أبواب الأرزاق ، وأسباب الارتفاق ، وأحسن لكم من وفاقكم وعلَّمكم مكارم الأنحلاق ، وأجراكم على عوائدكم ولم يُمسك خشية الإملاق ، ولم يبق على أمير المؤمنين إلا أن يسير فيكم بـكتاب الله وسنـة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما ينتفع به من يجيء \_ أطال الله بقاء أمير المؤمنين \_

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ويروق تنجوها .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : « رشد وعليكم بينة » . وفي الأصل مضروب على كلمة « رشد » .

من بعده ، ويزيد على كل من تقدم ويقيم فروض الحج والجهاد، وينيم الرعايا بعدله الشامل في مهاد، وأُمير المؤمنين يقيم عبادة (١) موسم الحج في كل عام ، ويشمل بكرمه سكان الحرمين الشريفين وسدنة بيت الله الحرام، ويجهز السبيل على عادته ويرجو أن يعود إلى حاله الأول في سالف الأيام ، ويتدفق في هذين المسجدين بحره الزاخر ويرسل إلى ثالثهما البيت المقدس ساكب الغمام ، ويقوم بقُومة (٢) قبور الأنبياء صلوات الله عليهم أين كانوا وأكثرهم في الشام ، والجمع والجماعات هي فيكم على قَديم سُنَنها وقَويم سَنَنها ، وستزيد في أيام أمير المؤمنين عن انضم إليه وفيما يتسلمه من بلاد الكفار ويُسلم على يديه ، وأما الجهاد فيكفى (٣) باجتهادِه القائم عن أمير المؤمنين بأموره المقلَّدُ عنه جميـع ما وراء سريره ، فأمير المؤمنين قد وكل إليه \_ خلد الله سلطانه \_ الأنام (٤) وقلده سيفه الراعب بوارقه ليسلُّه واجده (٥) على الأُعـداء سلُّ خياله عليهم في

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : على عباده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مقامه والتصويب من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى فيكتفى بأحبتها والقائم .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : عناد الأيام .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : ليلة و احدة .

الأحسلام ، ويؤكد أمير المؤمنين في ارتجاع ما غلب عليه العِدَا ، وانتزاع أيديهم من بلاد الإسلام فإنه حقٌّ (١) وإن طال عليه المَدَى ، وقد تقدّمت الوصية بأن يغزو العدوّ المخذول برًّا وبحرا ، ولا يكف عمن يظفر به منهم قتلا وأَسْرا ، ولا يفك أغلالا (١٧٣ ب ) ولا إِصرا، ولا ينفكُّ يرسل عليهم في البحر غِربانا ، وفي البر من الخيل عِقبانا ، يحمل منها كل فارس صقرا ، ويحمى الممالك ممن يجوز أَطرافها بِأَقدام وَيتخوَّل أَكنافها بالإقدام ، وينظر في مصالح القلاع والحصون والثغور ، وما يُحتاج إِليه من آلات القتال ، وما تُجتاحُ به الأعداء ويَعْجز عنه المحتال ، وأمهات الممالك التي هي مرابط البنود ومرابض الأسود والأمراء والعساكر والجنود ، وترتيبهم في الميمنة والميسرة وبالجناح الممدود (٢) ، وليتفقد أحوالهم بالعرض ، بما لهم من خيل تعقد بين السماء والأرض، ومالهم من زرد مصون ، وبَيْض مَسَّها ذائب ذهب فكانت كأُنها بَيْضٌ مكنون ، وسيوف قواضب ، ورماح لكثرة طعنها من الدماء خواضب ، وسهام تواصلُ القسى وتفارقها ، فتحن

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى أضاف المحققون [ ما بأ ] يديهم .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ومرابض الأسود والجناح الممدود .

حنين مفارق ، وتزمجر القوس زمجرة مغاضب.

وهذه جملة أراد أمير المؤمنين بها تطييب قلوبكم ، وإطالة ذيل التطويل على مطلوبكم ، ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم في حماية إلاَّ ما أباح الشرع المُطَهَّر، ومزيد الإحسان إليكم على مقدار ما يخفى منكم ويظهر ، وأما جُزئيات الأمور فقد علمتم بأن فيمن تقلد عن أميرالمؤمنين غِنِّي عن مثل هذه الذكرى ، وولاة حقِّ (١) لا تشغل بطلب شيء فكرا ، وفى ولاة الأُمور ، ورعاة الجمهور ، ومن هو سداد عمله ومداد أمله ، ومراد من هو منكم معشر الرعايا من قِبَله ، وأنتم على تفاوت مقاديركم وديعة أمير المؤمنين ومَنْ حولَـكم ، وأنتم وهم فما منـكم إلا من سيعرف أُمير المؤمنين وبمضى في مراضي الله على سلفه ، وينظر ما هو عليه ويسير بسيرته المثلي في طاعة الله في خلفه ، وكلكم سواء في الحق عند أمير المؤمنين ، وله عليكم أداء النصيحة ، وإبداء الطاعة بسريرة صحيحة ، وقد دخل كل منكم في كنف أمير المؤمنين وتحت رأْفتــه ، ولزمه حــكم بيعته ، وأُلزم ( ١٧٤ ا ) طائرَه في عنقه ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وفتى حق .

ويستعمل كل منكم في الوفاء ما أصبح به عليماً ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١)

هذا قول أمير المؤمنين ، وعلى هذا عُهد إليه وبه يَعْهَد ، وهو وما سوى هذا فهو فجور لا يُشْهَدُ به عليه ولا يَشْهَد ، وهو يَعْمل فى ذلك كله ما تُتحمد عاقبتُه من الأعمال ، ويَحْمل منه ما يصلح له المسآل لا المسال (٢) ، وأمير المؤمنين يستغفر الله على كل حال ، ويستعيذ بالله من الإهمال ، ويستأل الله أن يُمِدَّه بما يُحبُّ من الابتهال ولا يَمُدَّ له حَبْلَ المهال (٣) ، ويختم أمير المؤمنين قوله بما أمر الله به من الإمهال (٣) ، ويختم أمير المؤمنين قوله بما أمر الله به من العدل والإحسان ، ويحمد الله وهو من الخلق أحمد وقد العدل والإحسان ، ويحمد الله وهو من الخلق أحمد وقد تناه الله مُلك سليمان ، والله تعالى يُمتسع أمير المؤمنين عقبه ، ويملكه أقطار الأرض ويُورثه بعد العمر الطويل عقبه ، ولا يزال على أسِرَّ والعلياء قُعُودُه ، ولباس الخلافة عَقبه ، ولا يزال على أسِرَّ والعلياء قُعُودُه ، ولباس الخلافة مهابية ولا ذهب رشيده .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٣١ : ما يصلح به الحال و المآل .

<sup>(</sup>٣) جملة « ويسأل الله » ساقطة من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : أهبة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ودى . وفي صبح الأعشى ردى .

## المذهب الرابيع

من البيعات التي تكتب للخلفاء أن تفتتح البيعة بالحمد لله ، وهو الذي استقر عليه العمل في زماننا جريا على طريقة متأخرى كُتَّاب الديار المصرية في كتابة عهود الخلفاء والملوك .

وهذه نسخة (١) بيعة أنشأتها مرتبة على موت الخليفة (٢) الذي قبله وهي:

الحمد لله الذي جعل الأمة المحمدية أبذخ الأمم شرَفا ، وأكرمها نِجَارًا وأفضلها سلفا ، وجعل رتبة الخلافة أعلى الرتب رتبة وأعزها كنفا ، وخص الشجرة الطيبة من قريش بأن جعل منهم الأئمة الخُلفا ، وآثر (١٧٤ ب) الأسرة العباسية منها بذلك ، دعوة سبقت من ابن عمهم المصطفى ، وحفظ بهم نظامها على الدوام فجعل ممن سكف منهم خكفا

نحمده على أن هيأً من مقدمات الرَّشَد ما طاب الزمان

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج ٩ ص ٣٠٨

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل بخط مختلف من قارئ نصها « خليفة من ؟ هنا سقط » .

به وصفا ، وجدد من رسوم الإمامة بخير إمام ما دَرَسَ منها وعفا ، وأقام للمسلمين إماماً تَأَرَّجَ الجوُّ بنَشْره فأصبح الوجود بِعَرْفه معترفا .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص تمسُّك بعهدها فوفى ، وأعطاها صفقة يده للمبايعة فلا يبغى عنها مُصْرفا ، وأن محمدا عبده ورسوله الذي تدارك الله به العالم بعد أن أَشْفَى فشفى ، ونسخت ْ آية دينه الأديانَ وجلا بشرعته المنيرة من ظلمة الجهل سَدَفًا ، وجعل مُبايِعَهُ مبايعا لله يأَّخذه بالنَّـكُث ويوفِّيه أَجرهَ على الوفا ، صلى الله عليه وعلى آله الأُطهار وعترته الشَّرفا، ورضى الله عن أصحابه الذين ليس منهم من عاهد الله فغدر ولا وادّ في الله فجفا ، خصوصا من جاء بالصدق وصدَّق به فكان له قرابة القرب وصفوة الصفا ، (١) والمرجوع إليه في البيعة يوم السقيفة بعدما اشرأبَّتْ نحوها نفوس كادت تذوب عليها أسفا ، والقائم في قتال أهل الردة من بني حَنيفَة حتى استقاموا على الحنيفة السمحة حُنَفا، ومن استحال دلو الخلافة في يده غَرْبا فكان أشد (٢) عبقرى

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : قرابة وصفوة الصفا .

 <sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : أفيد عبقرى .

قائم بأمرها فكفى ، وعمّت فتوحه الأمصار وحملت إليه أموالها فلم يمسكها إقتارا ولم يبذر فيها سَرَفا . ومن كان فضله لِسَهُم الاختيار من بين أصحاب الشورى هدفا ، وجمع الناس فى القرآن على صحيفة واحدة وكانت قبل ذلك صُحُفا ، ومن سرى إليه سرُّ «أما تَرْضَى أن تسكونَ منى بمنزلة هارون من موسى » فغدى يجر من ذيل الفَخار سُجُفا ، واستولى على المكارم من كل جانب فحاز أطرافها طَرَفاً طَرَفا ، وعلى سائر الخلفاء الراشدين بعدهم من سلك سبيل الحق ولطريق الهدى ( ١٧٥ ا ) اقتفى ، مسلاة ورضوانا يذهبان الداء العضال من وخامة الغدر ويجلبان الشّفا ، ويرفعان قدر صاحبهما فى الدنيا ويُبوّئان منتحلهما من جنات النعيم غُرفا .

أما بعد ، فإن عَقْد الإمامة لمن يقوم بأمر الأمة واجب الإجماع ، مستند لأقوى دليل تنقطع دون نقضه الأطماع ، وتَنْبُو عن سماع ما يخالفه الأسماع ، إذ العباد مجبولون على التباين والتغاير ، مطبوعون على التخالف والتنافر(۱) ، مضطرون إلى التعاون والتجاور ، مفتقرون إلى التعاضد

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : مطبوعون على التحالف والتناصر .

والتناصر ، فلا بد من زعيم يمنعهم من التظالم ، ويحملهم على التناصف في التداعي والتحاكم ، ويقيم الحدود فتصان المحارم عن الانتهاك ، وتحفظ الأنساب عن الاختلاط والاشتراك ، ويحمى بيضة الإسلام فيمنع أن تطرق ، ويصون الثغور أن يُتَوصّل إليها أوْ يُتَطرّق ، ليعزُّ الإسلامُ دارًا ، ويطمئن المستخفى ليلا ويـأمنَ الساربُ نهارا ، ويذبّ عن الحُرَم فتُحترم ، ويذود عن المنكرات فلا تُغْشَى بل تُصْطَلَم ، ويجهِّز الجيوش فتنكأ العدوّ ، ويغير على بلاد الكفر فيمنعهم القرارَ والهُدُوُّ ، ويرغم أنف الفئة الباغية ويقمعها ، ويزجر (١) الطائفة المبتدعة ويردعها ، ويأخذ أموال بيت المال بحقها فيُطاوع ، ويصرفها إلى مستحقها فلا يُنازَع ، لا جرم اعتبر للقيام بها أُكملُ الشروط وأتمَّ الصفات ، وأكرم الشيم وأحسن السِّمات .

وكان السيد الأعظم الإمام النبوى سليل الخلافة، وولى الإمامة ، أبو فلان فلان العباسي ـ المتوكّلُ على الله مثلاً ـ المؤمنين رضوان الله عليه وعلى آبائه الراشدين (٢) ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ويدغم .

<sup>(</sup>٢) مكان هذه الجملة في صبح الأعشى : سلك الله تعالى به جدد آ بائه الراشدين .

هو الذي جمع شروطها فوفَّاها ، وأحاط منها بصفات الـكمال واستوفاها ، ورامت به أدنى مراتبها فبلغت به إلى أغياها، وتسوّر إلى معاليها فرق إلى أعلاها ، واتَّحد بها فكان معنى صورتها ومغناها . وكانت الإمامة قد تأيُّمت (١٧٥ ب ) ممن يقوم بأعبائها ، وعزت خُطّابُها لقلّة أَكْفَائها ، فلم تُلْف لها بعلا تطلبه يكون لها قرينا ، ولا كُفُوًا تخطبه يكون لديها مكينا ، إلا الإِمام الفلاني المُشار إِليه ، فدعت لخِطبتها وهي بنت (١) عرسه ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (٢) فسأَجاب خِطْبَتَهَا ، ولبّى دعوتها ، لتحقّقه رغبتها إليه ، وعلمه بوجوب إجابتها عليه ، إذ هو شبلها الناشئ بغابها ، وغيثها المستمطَر من سحابها ، بل هو أُسدها الهصور ، وقُطْب فلكها الذي عليه تدور ، ومعقلها الأمنع الحصين ، وعِقْدها الأَنفس الثمين ، وفارسها الأروع وليثها الشهير ، وابن بجدتها الساقطة منه على الخبير ، وتلادها العلم بأُحوالها ، والجدير بمعرفة أقوالها وأَفعالها ، وترجمانها المتكلم بلسانها ، وعالمها المتفنن في أَفنانها ، وطبيبها

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : بيت عرسه .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٢٣

العارف بطبها ، ومنجدها الكاشف لكربها .

وحين بلغت من القصد سُولها ، ونالت بالإجابة منه مأمولها ، وحرم على غيره أن يَسُومَها لذلك تلويحا ، أو يعرج على خطبتها تعريضاً وتصريحا ، احتاجت إلى ولى يوجب عقدها ، وشهود تحفظ عهدها ، فعندها قام السلطان الأَعظم الملك الفلاني \_ بالأَلقاب السلطانية إلى آخرها \_ خلد الله سلطانه ، ونصر جنوده وجيوشه وأعوانه ، فانتصب لها وليًّا ، وأقام يفكر في أمرها مليًّا ، فلم يجد أحق بها منه فتجنبَ عُضْلَها ، فلم تـكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إِلاَّ لها ، فجمع أهـل الحلّ والعقد ، المُعْتَزِينَ (١) للاعتبار والعارفين بالنقد ، من القضاة والعلماء ، والأمراء ووجوه الناس وأُعيان الدولة والوزراء (٢) وأُهل الخير والصلحاء ، وأرباب الرأى والنصحاء ، فاستشارهم في ذلك فصوّبُوه ، ولم يروا العدول عنه إلى غيره بوجه من الوجوه، فاستخـار الله تعالى وبايعه ، فتبعه أهل الاختيار فبايعوا ، وانتهى ذلك إلى الكافة فتابعوا (٣) ، وانقادوا ( ١٧٦ ا ) لحكمه

<sup>(</sup>١) في الأصل : المعتبرين . والتصويب من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة لم ترد في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة لم ترد في صبح الأعشى .

وطاوعوا ، فقابل عقدها بالقبول بمحضر من القضاة والشهود فلزمت ، ومضى حكمها على الصحة وانبرمت ، ولما تم عقدُها ، وطلع بصبح اليُمن سعدُها ، التمس المقام الشريف السلطاني الملكي الفلاني المشار إليه أعلى الله شرف سلطانه ورفع محلّه ، وقرن بالتوفيق في كلّ أمر عَقده وحَلَّه ، أَن يناله عهدها الوفي ، ويرد منها موردها الصفي ، ليرفع بذلك عن أهل الدين حُجْبا ، ويزداد من البيت النبوى قُرْبا ، فتعرض لنفحاتها من مقرَّاتها ، وتطلُّب بركاتها من مَظنَّاتها ، ورغب إلى أُمير المؤمنين ، وابن عم سيد المرسلين ، صلوات الله عليهم أجمعين ، أن يجدُّد له بعهد السلطنة الشريفة عَقْدا ، ويأخذ له من أهل البيعة بذلك عهدا ، ويستحلفهم على الوفاء لهما بما عاهدوا ، والوقوف عندما بايعوا عليه وعاقدوا ، ليقترن السعدان فيعم نُووهما ، ويجتمع النيران فيبهر ضوؤهما، [فلباه تلبية راغب، وأجابه إجابة مطلوب وإن كان هو الطالب] وعهد إليه في كل ما تقتضيه أحكام إمامته في الأمة عموماً وشيوعا ، وفوّض له حكم الممالك الإسلامية جميعا ، وجعل إليه أمر السلطنة المعظمة بــكل نطاق ، وألقى إليه مقاليدها وصرفه فيها على الإطلاق، وأقامه على الأمة بعهد الخلافة وصيًّا ، وجعله للإمامة بتفويض الأمر إليه وليًّا ، ونشر عليه لواء الملك وقلده سيفه العضّب ، وأَلبسه الخلعة السوداء فابيض من سوادها وجه الشرق والغرُّب ، وكتب له بذلك عهدا كبت عدوه، وزاد شرفه وضاعف سموه، وطولب أهل البيعة بالتوثيق على البيعتين بالإمان فأذعنوا، واستُحلفوا على الوفاء فبالغوا في الأُمان وأُمعنوا ، وأُقسموا بالله جهد أمانهم ، بعد أن أشهدوا الله عليهم في إسرارهم وإعلانهم، وأُعطوا المواثيق المغلظة المشدّدة، وحلفوا بالأممان المؤكّدة المعقّدة ، على أنهم إِن أعرضوا ( ١٧٦ ب) عن ذلك وأُدبروا ، أُو بدلوا فيه أَو غيّروا ، أَو عرجوا عن سبيله أو حادوا ، أو نقصوا منه أو زادوا ، فكل منهم برىء من حول الله وقوته إلى حول نفسه وقوته ، وخارج من ذمته الحصينة إلى ذمته ، وكل امرأة في نكاحه أو يتزوجها في المستقبل فهي طالق ثلاثا بتاتا ، وكلما راجعها فهي طالق طلاقا لا يقتضي إِقامة ولا ثباتا ، وكل مملوك في ملكه أو علمكه في المستقبل حر لاحق بأحرار المسلمين ، وكل ما ملكه أو مملكه من جماد وحيوان صدقة على الفقراء

والمساكين ، وعليه الحج إلى بيت الله الحرام ، والوقوف بعرفة وسائر المشاعر العظام ، مُحْرما من دُويرة أهله ماشيا ، حاسرا عن رأْسه وإِن كان به أَذى حافيا ، يأْتى بذلك في ثلاثين حجة متتابعة على التمام ، لا يُجزئه واحدة منها عن حجّة الإسلام ، وإهداء مائة بدنة للبيت العتيق كل سنة على الدوام ، وعليه صوم جميسع الدهر إلا المنهسي عنه من الأبيام ، وأن يفك ألف رقبة مؤمنة من أسر الكفر في كل عام ، يمين كل منهم في ذلك على نيَّة أمير المؤمنين ، وسلطان المسلمين، في سره وجهره ، وأُوله وآخره، لا نيَّةَ للحالف في ذلك في باطن الأَمر ولا في ظاهره ، لا يُورِّي في ذلك ولا يستثنى ، ولا يتأول ولا يستفتى ، ولا يسعى في نقضها ، ولا يخالف فيها ولا في بعضها ، متى جنر إلى شيء من ذلك كان آثما ، وما تقدم من تعقيد الأمان له لازما ، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلا ، ولا يُجزئه عن ذلك كفّارة أصلا ، كل ذلك على أشد المذاهب بالتخصيص ، وأبعدها عن التساهل والترخيص ، وأَمْضُوْها بيعة ميمونة ، باليمن مبتدأة بالنَّجْـح مقرونة ، وأشهدوا عليهم بذلك من 

والحكام ، وجعلوا الله على ما يقولون وكيلا ، فاستحق عليهم ( ١٧٧ ا ) الوفاء بقوله تعالى ﴿ وأُونُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ (١) وهم يرغبون إلى الله أن يضاعف لهم بحسن نيتهم الأُجور ، ويلجئُون إليه أن يجعل أئمتهم ممن أشار تعالى إليه بقوله ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَسكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكَاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ الْمُنْكِرِ وللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (١) [ إن شاء الله تعالى ] .

وهذه نسخة (٣) بيعة أنشأتها أيضاً على هذه الطريقة مرتبة على خلع. وهي:

الحمد لله الذي جعل بيت الخلافة مثابة للناس وأمنا ، وأقام سور الإمامة وقاية للأنام وحصنا ، وشد منها بالعصابة القرشية أزرًا وشاد منها بالعصبة العباسية رُكنا ، وأغاث الخلق بإمام هُدًى حَسُنَ سيرةً وصفا سريرةً فراق صورةً ورق معنى ، وجمع قلوبهم عليه فلم يستنكف عن

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩١

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ١

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ح ٩ ص ٣١٣

الانقياد إليه أعلى ولا أدنى ، ونزع جلبابها عمن شغل قلبه (١) بغيرها فلم يعرها نظرا ولم يُصْغ لها أُذنا ، وصرف وجهها عمن أساء فيها تصرفا فلم يَرْفع بها رأسا ولم يَعْمُرْ لها مَعْنى .

نحمده على نعم حلَتْ للنفوس حين حَلَّتْ [ ومنن جَلَت الخطوب عين جلَّت ] ومَسارَّ سرتْ إلى القلوب فَسَرَّتْ ، وعوارف أَمَّتِ الخليقة ، وعوارف أَمَّتِ الخليقة ، فتوالت وما وَلَّتْ ، وقدم صدق ثبتت إن شاء الله فى الخلافة فما تَزَلْزَلَتْ ولا زَلَّتْ .

 <sup>(</sup>١) هذه الكلمة غير موجودة في صبح الأعشى .

فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْها ﴾ (١) صلى الله عليه وعلى آله أئمة الخير وخير الأَئمة ، ورضي، عن أصحابه أولياء العدل وعدول الأُمة ، صلاةً ورضواناً يعمان سائرهم ، ويشملان أولهم وآخرهم ، سيما الصديق الفائز بأُعلا الرتبتين صدقا وتصديقا ، والحائز قَصَبَ السبق في الفضيلتين علماً وتحقيقاً ، ومَنْ عَدَل الأَنصارُ إليه عن سعد بن عبادة بعد ما أجمعوا على تقدعه ، وبادر المهاجرون إلى بيعته اعترافاً بتفضيله وتكرعه ، والفاروق الشديد في الله بأَساً والليِّن في الله جانباً ، والمُوفى للخلاَفة حقا والمؤدى للإِمامة واجبا ، والقائم في نصرة الدين حقّ القيام حتى عمت فتوحُه الأمصار كمشارقا ومغاربًا ، وأطاعته العناصر الأربعة إذ كان لله طائعاً ومن الله خائفاً وإلى الله راغبا ، وذي النُّورَيْنِ المعوَّل عليه من بين سائر أصحاب الشورى تنويها بقدره ، والمخصوص بالاختيار تفخيماً لأمره ، من حُصِر في بيته فلم عنعه ذلك عن تلاوة كتاب الله وذكره ، وشاهد سيوف قاتليه عِياناً فقابل فَتكاتِها بجميل صبره ، وأبي الحسن الذي أعرض عن الخلافة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٥

حين سُتلها ، واستعفى منها بعدما اضطّر إليها وقبِلها ، وكُشف له عن حقيقة الدنيا فما أمَّ قِبلتَها بقلبه ولا وَلَّى وجهه قِبلها ، وصرّح بمقاطعتها بقوله : «يا صفراء غُرِّى غيرى يا بيضاءُ غرى غيرى » . لمّا وصلها من وصلها ، وسائر الخلفاء الراشدين بعدهم ، الناهجين نَهْجهم والواردين ورْدَهم .

أما بعد ، فإن للإمامة شروطاً يجب اعتبارها في الإمام ، ولوازم لا يُغْتَفَر فواتُها في الابتداء ولا في الدوام ، وأوصافا يتعيَّنُ إعمالُها ، وآدابا لا يَسعُ إهمالُها ، من أهمها العدالة التي ملاكها التقوى ، (١١٧٨) وأساسها مراقبة الله تعالى في السر والنجوى ، وبها تقع الهيبة لصاحبها في القلوب فيُجَل ، وتميل النفوس إليها فلا تُمل ، فهمي الملكة الداعية إلى ترك الكبائر واجتنابها ، والزاجرةُ عن الإصرار على الصغائر وارتكابها ، والباعثة على مخالفة النفس ونهيها عن الشهوات ، والصارفةُ عن انتهاك حرمات الله التي هي أعظم الحرمات ، والوجبة للتعفف عن المحارم، والحاملة عن تجنب الظُّلامات ورد المظالم . والشجاعة التي بها حماية البيضة والذَّبُ عنها ، والاستظهار بالغزو على بها حماية البيضة والذَّبُ عنها ، والاستظهار بالغزو على

نسكاية الطائفة السكافرة والغض منها ، والقوّة بالشّوكة على تنفيذ الأوامر وإمضائها ، وإقامة الحدود واستيفائها ، ونشر كلمة الباطل وإخفائها ، ونشر كلمة البحق وإعلائها ، ودحض كلمة الباطل وإخفائها ، وقطع مادة الفساد وحسم أدوائها ، والرأى المؤدّى إلى السياسة وحسن التدبير ، والمُغنى في كثير من الأماكن عن مزيد الجِدّ والتشمير ، والمُعينُ في خُدَع الحرب ومكائده ، والمُسعف في مصادر كل أمر وموارده .

هذا وقد جعلنا الله تعالى أُمة وسطا ، [ ووعظنا بمن سلف من الأُمم ممن تمرّد وعتا أَو تجبّر وسطا ] وعصم أُمتنا أَن تجتمع على الضلال ، وصان جمعنا عن الخطإ (١) في الفعل والمقال ، ونكبنا إلى الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وسوّغ لأَئمتنا الاجتهاد في النوازل والأحكام فاجتهادهم لا يُحظر ولا ينكر ، (٢) خصوصاً في شأن الإمامة التي هي آكد أسباب المعالم الدينية وأقواها ، وأرفع المناصب الدنيوية وأعلاها ، وأعز الرتب رتبية وأغلاها ، وأحقها بالنظر في أمرها وأولاها . وكان القائم بأمر المسلمين الآن بالنظر في أمرها وأولاها . وكان القائم بأمر المسلمين الآن

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : عن الحطل .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : فاجتهادهم لا ينكر .

فلان بن فلان الفلاني ممن حاد عن الصراط المستقم ، وسلك غير النهج القويم ، ومال عن سنَن ِ الخلفاء الراشدين فأُدركه الزلل ، وقارف الماتشم فعاد بالخَلَل ، فعاث في الأرض فسادا ، وخالف الرُّشْدُ عِنَادا ، ومال (١٧٨ ب) إِلَى الغيُّ اعتمادا وأسلم إلى الهوى قيادا ، قد انتقل عن طور الخلافة ، وعزيز الإنافة ، إلى طور العامة فاتصف بصفاتهم ، واتَّسم بسماتهم ، فمُنْكُر يجب عليه إنكاره قد باشره ، وصديق سُوْءٍ يتعين عليه إبعاده قد وازره وظاهره ، إِن سلك فسبيل التُّهمة والارتياب، أو قصد أمرا نَحَا فيه غير الصواب ، منهمك على شهواته ، منعكف على لذاته ، متشاغل عن أمر الأمة بأمر بنيه وبناته ، الجبن رأس ماله ، وعدم الرأى قرينه في أفعاله وأقواله ، قد قنع من الخلافة باسمها ، ورضى من الإمامة بوَسْمها ، وظن أَن السُّؤدَدُ في لُبْسِ السواد فمال إِلَى الحَيْف ، وتوهم أَن القاطعَ الغِمْدُ فَقَطَـعَ النظر عن السيف .

ولما اطلع الناس منه على هذه المنكرات ، وعَرَفوه بهذه السَّمات ، وتحققوا فيه هذه الوَصَمات ، رغبوا فى استبداله ، وأجمعوا على خلعه وزواله ، فلَجَئوا إلى السلطان

الأَعظم الملك الفلاني \_ بالأَلقاب السلطانية إلى آخرها \_ نصر الله جنوده ، وأسمى جدوده ، وأرهف على عُداة الله حدودَه ، ففوَّضوا أمرهم في ذلك إليه، وألقوا كَلُّهم عليه ، فجمع أهل الحل والعقد منهم ، ومن تُصْدُر إليهم الأمور وترد عنهم ، فاستخاروا الله تعالى وخلعوه من ولايته ، وخرجوا عن بيعته ، وانسلخوا عن طاعته ، وجردوه عن خلافته تجريد السيف من القِراب ، وطوَوا حكم إمامته كَطَيِّ السِّجِلِّ للكتاب ، وعندما تم هذا الخَلْع ، وانطوى حـكمُه على البت والقطع ، التمس الناس إِماماً يقوم بأُمور الإمامة فَيُوفِيها ، ويجمع شروطها ويستوفيها ، فلم يجدوا لها أهلا ، ولا بها أحق وأولى ، وأوفى بها وأملى ، من السيد الأعظم الإمام النبوى سليل الخلافة ، ووليد الإمامة أبى فلانٍ فلانٍ العباسي ــ الطائع لله مثـــلا ــ أمير المؤمنين . (١٧٩) لازال شرفه باذخا ، وعرينه الشريف شامخا ، وعهد ولايته لعهد كل ولاية ناسخا ، فسأمُوه بيعتها فلبَّى ، وشامُوا برق ولايته فأجاب وما تأبُّى ، علماً منه بأنها تعيّنت عليه ، وانحصرت فيه فلم تجد أعلى منه فتعدِلَ إليه ، إذ هو ابن بجدتها ، وفارس نجدتها ،

ومُزيل غُمَّتها ، وكاشف كُرْبتها ، ومُجَلِّى غَياهِبها ، ومُحْمِدُ عواقبها ، ومُوضِّح مذاهبها ، وحاكمها المكين ، بل رشيدها الأمين ، فنهض المقامُ الشريفُ السلطاني الملكي الفلاني \_ المشار إليه \_ قَرَنَ اللهُ مقاصدَه الشريفة بالنجاح، وأعماله الصالحة بالفلاح ، وبدر إلى بيعته فبايع ، وَائْتُمُّ به من حضر من أهل الحَلِّ والعقد فتابــع ، [ وقابل عقدها بالقبول فمضى ، ولزم حكمها فانقضى ] واتصل ذلك بسائر الرعية فانقادوا ، وعلموا صوابه فمشوا على سَنَنِهِ وماحادوا : وشاع ذلك في الأمصار ، وطارت به مخلَّقات البشائر إلى سائر الأُقطار ، فتعرّفوا منه اليُمن فسارعوا إلى امتثاله ، وتحقّقوا صحة الأمر (١) وثباته بعد اضطرابه واعتلاله ، واستعاذوا من نقص يصيبه بعد تمامه بهذا الخليفة وكماله ، فعندها أبانت الخلافة العباسية عن طيب عنصرها ، وجميل وفائها وكريم مظهرها ، وجادت بجزيل الامتنان وتَلاَ لسانَ كرمها الوفي على وليها الصادق ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسان إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (٢) فجدد له بالسلطنة الشريفة عهدا ، وطوَّق 

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : صحته وثباته .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ٢٠

ووليُّه في أمر المسلمين ، وقلَّده أمر الممالك الإسلامية وألقى إليه مقاليدها ، وملكه أَزِمَّتها وحقَّق له مواعيدها ، وعقد له لواءها ونشر عليه أعلامها ، وصرّفه فيها على الإطلاق وفوض إليه أحمكامها ، وألبسه الخلعة السوداء فمكانت لسؤدده شعارا ، وأُسبخ عليه رداءَها فكان له دثارا ، وكتب له العهد فسقى المَعاهِدَ صَوْبُ العِهاد ، ولَهِـجَ الأَنامُ بذكره فاطمأنت (١٧٩ ب) العباد والبلاد ، وعندما تم هذا الفصل ، وتقرر هذا الأُصل ، وأُمْسَتِ الرعايا مما آتاهم الله من فضله فرحين ، وبنعمته مستبشرين ، طولب أهل البيعة بما يحملهم على الوفاء ، ويمنع بيعتهم من التكدر بعد الصفاء ، من توثيق عَقْدِهَا مِؤكَّد أَمانها ، والإِقامة على الطاعة لخليفتها وسلطانها ، فبادروا إِلى ذلك مسرعين ، وإلى داعيه مُهطعين ، وبالغوا في المواثيق وأكدوها ، وشددوا في الأعمان وعقدوها ، وأقسموا بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، عالِم خائنةِ الأعين وما تخفى الصدور في البدء والإعادة ، على الوفاء لهما والموالاة ، والنصح والمصافاة ، والموافقة والمشايعة ، والطاعة والمتابعة ، يوالون من والاهما ، ويعادون من

عاداهما ، لا يقعدون عن مناصرتهما عند مُلمّة ، ولا يرقبون في عدوهما إِلا ولا ذمة ، جارين في ذلك على الدوام والاستمرار ، والثبوت واللزوم والاستقرار ، على أن من بَدُّل منهم من ذلك شرطا أَو أَعْفَى له رسما ، أَو حاد عن طريقه أو غير له حكما ، أو سلك في ذلك غير سبيل الأَمانة ، أو استحل الغدرَ أو أضمر الخيانة ، معلناً أو مُسِرًّا في كله أو بعضه ، متأولا أو محتالا لإبطاله أو نقضه ، فقد بَرِئ من حول الله المتين وقوته الواقية ، وركنه الشديد وذمته الوافية ، إلى حول نفسه وقوته ، وركنه وذمته ، وكل امرأة في عصمته الآن أو يتزوجها مدة حياته طالق ثلاثا بصريح لفظه لا يتوقف على نية ، لا يُفرق فيه بين زَمَن سُنَّة (١) ولا بدعة ولا رجعة فيه ولا مَثْنَويّة ، وكل مملوك في مِلْكه أو علكه في بقية عمره من ذكر أو أُنثى حر من أحرار المسلمين ، وكل ما هو على ملكه أو بملكه [في بقية عمره] إلى آخر أيامه من عَيْنِ أو عَرض صدقةً للفقراء والمساكين ، وعليه الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجَّةً بثلاثين عُمْرةً (١٨٠١) راجلا حافيا حاسرا ، لا يقبل اللهُ منه غير الوفاء بها باطنا ولا ظاهرا ، وإهداء (١) في صبح الأعشى: بن سنة .

مائة بدنة في كل حَجَّة منها في عُسرته ويسرته ، لا تُجْزئهُ واحدة منها عن حَجَّة الإسلام وعمرته ، وصومَ الدهر خلا المنهيُّ عنه من أيام السُّنة ، وصلاةُ أَلف ركعة في كل ليلة لا يباح له دون أَدائها غَمْض ولا سِنَة ، لا يَقبل منه صرفا ولا عدلا ، ولا يُؤْجَرُ على شيء من ذلك قولا ولا فعلا ، متى وررَّى في ذلك أو استثنى ، أو تأوَّل أو استفتى ، كان الحِنْثُ عليه عائدا ، وله إلى دار البوار قائدا ، معتمدا في ذلك أَشدُّ المذاهب في سرّه وعلانيته ، على نيـة المستحلف له دون نيته ، وأمضوها بيعة محكمة المباني ثابتة القواعد ، كرعمة المساعى جميلة المقاصد ، طيبة الجنّي جميلة العوائد ، قاطعة البراهين ظاهرة الشواهد ، وأشهدوا على أنفسهم بذلك من حضر مجلس هذا العقد من قضاة الإِسلام وعلمائه ، وأَتْمة الدين وفقهائه ، بعد أَن أَشهدوا الله عليهم ، وكفى بالله شهيدا ، وكفى به للخائنين خصيما : ﴿ فَمَنْ نَـكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ومَنْ أَوْفَى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) والله [تعالى] يجعل انتقالهم من أدنى إلى أعلى ، ومن يُسرى إلى يُمني ، ويحقق

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠

لهم بمن استخلفه عليهم وعده الصادق بقوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ كُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلِيَبَدِّلُهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ وَلِيبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (١) إن شاء الله تعالى .

قلت: والذي استقر عليه الحال في كتابة بيعات الخلفاء بالديار المصرية الآن أن يتعاطى كتابة البيعة كُتَّابُ الحكم الذين هم موقعو قضاة القضاة ، ولا إلمام لهم بصنعة الذين هم موقعو قضاة القضاة ، ولا إلمام لهم بصنعة أمر كاتبُ السرّ مَنْ له ملكة في صنعة الإنشاء من رءوس كتاب الديوان فأنشأ لها صَدْرا على طريقة كتاب الإنشاء، مفتتحا بخطبة مشتملة على براعة استهلال تناسب المقام ، وتدفع إلى من يتعاطى كتابة تلك البيعة من كتَّاب الحكم فيصدّر بها ما يكتبه ، ثم تأتى عقب ذلك بصورة الحال الواقعة في البيعة سردا ويشهد في آخرها .

وهذه نسخة بيعة الإمام الأعظم المعتضد بالله أبى الفتــح خليفة العصر:

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ه ه

الموضوع له هذا الكتاب ، وصدرها من إنشاء علامة العصر وإمام أهل الأدب الشيخ تقى الدين بن حجة ، مشيرا فيه إلى سلطانه القائم ببيعته الملكِ ، المؤيدِ أبى النصر شيخ ، مُلوِّحا بذكر شيخ الإسلام قاضى القضاة جلال الدين البلقيني وهي :

الحمد لله الذي شدّ عضد الأُمة بمن أمسي به مُعْتضدا ، وأسعفنا من البيت النبوى بخليفة ما برح شيخ الملوك في تقديم بيته الشريف مجتهدا ، وأقام العلم العباسي بعد أبي مسلم بأبي النصر فأكرم حسن الختام وحسن الابتداء ، فله الحمد أولا و آخرا ، وباطنا وظاهرا ، ونكرر حمده على سلطان مؤيّد تحفّ به العلماء الأعلام ، وظهر لجلاهم في أيامه الزاهرة بهجة فقال مُورِّياً : هذا زمان مشايخ الإسلام نحمده على حكمته التي اقتضت أن تكون الخلافة عمدة لأحكام يزول بها الالتباس ، وهو القائل ﴿ يَا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ ﴾ (١) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القادر الذي أطلع بدور الخلافة كاملة (١٨١ ا) في الطالح

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٢٦

الهاشمية ، وبل طمأ الإسلام لسقايتها العباسية ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي يجب تقديم آل بيته في إيضاح كل أمر وإشكاله ،، فصلى الله عليه وعلى آله ، صلاة يصل بها الحق إلى أربابه ، وينتظم شمل أبي الفتح بأبي النصر في ذهاب كل منهما وإيابه ، ما تراعت في مدائحه النظائر ، ومُلئت بالبديع بطون الدفاتر (١) .

«القلم والدواة» أنه كان يسكتب للخلفاء في قرطاس من «القلم والدواة» أنه كان يسكتب للخلفاء في قرطاس من ثلثي طومار ، والطومار هو : الفرخة الورق السكاملة ، والمراد الورق البغدادي ، فإن الخلافة ببغداد كانت . وحينئذ فسكانت البيعات تُسكتب في قطع الثلثين المذكور ، والذي يظهر أن ذلك كان في أول أمرهم ، وأنه بعد ذلك كان يسكتب لهم في قطع البغدادي السكامل ، أما الآن فالذي استقر عليه الحال فيما يسكتب فيه بيعات الخلفاء من بني العباس بالديار المصرية (٢) .

<sup>(</sup>١) ترك في الأصل بياض قدره صفحتان ونصف ولعل المؤلف كان يريد إثبات البيعة في هذا الفراغ ثم نسى أن يكتبه .

<sup>(</sup>٢) كذا نقص بالأصل وانظر صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٣٢ عن قطع الورق والجزء السادس أيضا من صبح الأعشى ص ١٨٩ وص ١٩٠ في بيان مقادير قطع الورق المستعمل في زماننا وفيه ثلاث جمل . . . .

# الفصّالاتاني

العهود ، وهي ما يكتب لمن يقوم بالخلافة بعهد من الخليفة العهود ، وهي ما يكتب لمن يقوم بالخلافة بعهد من الخليفة قبله ، بالشروط المعتبرة في ذلك ، على ما تقدم ذكره في السكلام على الطرق التي تنعقد بها الإمامة في الباب الأول من الكتاب ، وقد تقدم هناك أن الصديق رضى الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فكتب له بها عهدا بخط عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وللكتاب في كتابة عهود الخلفاء للخلفاء مذهبان .

### المذهب الأُوَّل

أن يُفتتح العهد بلفظ : هذا ما عهد فلان لفلان أو : هذا عهد فلان لفلان . أو : هذا كتاب كتبه (۱) فلان لفلان . وما أشبه ذلك ، ثم يُؤتى بوصف الخليفة والتنبيه على وجه استحقاقه الموجب لتقدمه على غيره ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٥٨ : أو هذا كتاب اكنتبه فلان لفلان .

ثم يُذكر تفويض الخلافة إليه بعد العاهد ، ويؤتى من وصيَّته بما يناسب المقام ، مقتصرا في ذلك على الإشارة والتلويــح ، غير مصرح فيه بلفظ الأُمر ، كما يقال في عهود الملوك : أمره بكذا . وأمره بكذا ، على ما سيأتي في ذكر عهودهم للملوك ، تعظيما لشأن ولى العهد بالخلافة ، وتشريفاً لمقامه عن أن يكون مأمورا ، وعلى هذه الطريقة كانت عهود الخلفاء من السلف رضوان الله عليهم ، وعلى نهجها مشى أفاضل الكتاب المعتبرين بديوان الخلافة في العراق ، واختاره أَفاضل الـكتاب من المتأخرين بالديار المصرية ، وصرحوا باختياره في مُصنَّفاتهم. والأُصل في ذلك ما رُوي أن الصديق رضيي الله عنه كتب في (١١٨٣) عهده بالخلافة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه بخطّ عثمان بن عفان ونسخته (١) : هذا ما عهد أبو بــكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آخر عَهده بالدنيا ، وأُوَّلَ عهده بالآخرة ، إني استخلفت عليكم عمرَ بنَ الخطاب ، فإن برَّ وعدل فذلك ظني به ، وإِن بدُّل أُو غيَّر فلا علم لي بالغيب، والخيرَ أردتُ بكم،

 <sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٥٩ : ونسخته – فيما رواه البيهقى في « السنن » واقتصر عليه الشيخ شهاب الدين محمود الحلبــــــــى في « حسن التوسل » .

ولكل امرئ ما اكتسب من الإِثم (١) ﴿ وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (٢) ﴾ .

ثم تصرّفوا فيه بعد ذلك بالزيادة وبسط القول.

## وعلى هذا الأسلوب

كتب سليمانُ بنُ عبد الملك بن مروان أَحدُ خلفاء بنى أُمية عهدَه لعمرَ بنِ عبد الملك بن مروان (٣) بعده .

### ا وهذه نسخته (٤)

فيما ذكره ابن قتيبة في «تاريخه» (٥)

هذا ما عهد عبدُ الله سليمانُ بنُ عبد الملك أُميرُ المؤمنين وخليفة المسلمين ، عهد أنه يَشهد لله عز وجل بالربوبية والوحدانية ، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>١) أصلها قوله تعالى « لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم » سورة النور الآية ١١

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٢٢٧

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : ثم يزيد بن معاوية بن يزيد بعده . والتصويب من صبح الأعشى ٩/٠٢٩ ومما
 تقدم من الموالف في ترتيبه ح ١ ص ١٤١ و ١٤٥ وما جاء في العهد صوابا .

 <sup>(</sup>٤) صبح الأعشى ح ٩ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٥) في صبح الأعشى . في تاريخ الخلفاء .

بعثه إلى محسني عباده بشيرا ، وإلى مذنبيهم نذيرا ، وأن الجنة والنار مخلوقتان حق (١) ، خلق الجنة رحمة وجزاء لمن أطاعه ، والنار نقمة وجزاء لمن عصاه ، وأوجب العفو جودا وكرما لمن عفى عنه ، وأن سليمان مقرًّ على نفسه مما يعلم الله من ذنوبه ، ومما تعلمه نفسه من معصية ربه ، موجباً على نفسه استحقاق ما خلق من النقمة ، راجيا لنفسه ما خلق من الرحمة ، ووعد من العفو والمغفرة ، وأن المقادير كلُّها خيرها وشرها مقدورة بإرادته ، مُتكوِّنة (٢) بتكوينه ، وأَنه الهادى فلا مُغْوىَ ولا مُضلُّ لمن هداه (١٨٣ ب) وخلقه لرحمته ، وأنه الفاتن فلا هادى ولا مرشد لمن فتنه وخلقه لنقمته (٣) ، وأنه يفتن المؤمن (٤) في قبره بالسؤال عن دينه ونبيه الذي أُرسل إلى أُمته ، لا مَنْجَى لمن خرج من الدنيا إلى الآخرة من هذه المسأَّلة إلاَّ لمن استثناه عز وجل في علمه . وسليمانُ يسأَل الله السكريم بواسع فضله ، وعظيم مَنِّه ، الثباتَ على ما أُسرَّ وأُعلن ، من معرفة حقه وحقّ نبيه

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : حقا .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : مكونة .

<sup>(</sup>٣) جملة «وأنه الفاتن . . . » لا توجد في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : الميت .

عند مسأَّلة رسله ، والنجاة من هول فتنة فتَّانِيه . ويشهد أَن الميزان يوم القيامة حقّ يقين ، يزن سيئات المُسيئين وحسنات المحسنين ، ليُرِيَ عبادَه من عظيم قُدرته ما أراده من تَعَبُّده (١) لعباده بما لم يكونوا يحتسبونه ، وأن من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفَّت موازينه يومئذ فأُولئك هم الخاسرون، وأن حوض محمدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يوم الحشر (٢) والموقف للعرض حق، وأَن عدد آنيته كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأً أبدا ، وسليمانُ يسأَل الله بواسع (٣) رحمته أن لا يرده عن حوض نبيــه عطشان ، (؛) ، وأن أبا بــكر وعمر خيرُ هذه الأمة بعد نبيها (٥) ، والله يعلم بعدهما حيثُ الخير وفيمن الخير من هذه الأمة ، وأن هذه الشهادة كلُّها المذكورة في عهده هذا يعلمها الله من سره وإعلانه وعقد ضميره ، وأنه (٦) بها عَبَدَ ربّه في سالف أيامه وماضي عمره ، وعليها

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة « تعبده » من صبح الأعشى وأضاف المحققون بدلها كلمة « الحبر » .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : المحشر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بوسع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : عطشا .

<sup>(</sup>ه) في صبح الأعشى : نبينا .

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأن بها .

أتاه يقينُ ربه ، وتوفَّاه أجله ، وعليها يُبعث بعد موته إن شاء الله ، وأن سليمان كان له بين هذه الشهـــادة بلاَيا وسيَّئاتُ لم يسكن له عنها محيد ولا بدّ ، جرى بها عليه المقدورُ \_ من الربِّ \_ النافذُ إلى إتمام ما حَدٌّ ، فإِن يَعْفُ ويصفحْ فذاك ما عُرِف منه قدماً ، ونُسب إليه حديثاً ، وتلك صفتُه التي وصف بها نفسه في كتابه الصادق ، وكلامه الناطق ، وإِنْ يُعاقبْ وينتقمْ فَبِما قدَّمت يداه وما الله بظلام للعبيد . وأن سليمان يُحرِّ جُ على من قرأ عهده هــذا وسمع ما فيه من حِـكمه (١) أَن ينتهــي إليه في أمره ونهيــه ، بالله العظم ومحمد رسوله (١٨٤) الكريم < و > أَن يدع الإِحَنَ المُضْغَنة ، ويأْخذ بالمكار مالمُدْجَنة ، ويرفع يديه إلى الله بالضمير النَّصوح ، والدعاء الصحيح ، والصَّفْــح الصريــح ، يسأله العفْوَ عنِّي ، والمغفرة لي ، والنجاة من فزعي والمسأَّلةِ في قبري ، لعلَّ الوَدُود أَن يجعل منكم مُجابُ الدعوة بما مَنَّ عليٌّ من صَفْحه يعود إِن شَاءَ الله . وأَن ولَّ عهد سليمانَ بنِ عبد الملك أمير المؤمنين ، وصاحبَ أمره بعد موته ، في جنده ورعيته ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : حكمة .

وخاصته وعامته ، وكلِّ من استولاني (۱) الله عليه ، واسترعاني في النظر (۲) فيه ، الرجلُ الصالحُ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ مروانَ ابنُ عمى ، لما بَلَوْتُ من باطن عبدِ العزيزِ بنِ مروانَ ابنُ عمى ، لما بَلَوْتُ من باطن أمره وظاهره ، ورجوتُ الله بذلك ورضاه (۳) ورحمته إن شاءَ الله ، ثم من بعده يُسلَّم إلى يزيد بن عبد الملك بن مروان إن بقى بعده ، فإنى ما رأيت منه إلاَّ خيرا ، ولا اطلعت له مكروها (٤) . وصغارُ ولدى وكبارُهم إلى عمر إذ رجوت أن لا يألُوهم رَشَدًا وصَلاَحاً ، والله خليفتى عمر إذ رجوت أن لا يألُوهم رَشَدًا وصَلاَحاً ، والله خليفتى عليهم وعماعة المؤمنين والمسلمين ، وهو أرحم الراحمين ، وأقرُّوا لعهدى (٥) ، عليكم السلام ورحمة الله . وأرجو أن لا يخالفه أحد من أمة محمد – فهو ضالُّ مُضِلُّ وأرجو أن لا يخالفه أحد من أمة محمد – فهو ضالُّ مُضِلُّ مُضِلُّ مُشتَعْتَبُ ، فإن أعْتَبَ (٧) وإلا فإني لمن خالف عهدى فيهم مُسْتَعْتَبُ ، فإن أعْتَبَ (٧) وإلا فإني لمن خالف عهدى فيهم

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : من استخلفني .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : واسترعانى النظر .

 <sup>(</sup>٣) أضاف محققو صبح الأعشى ص ٣٦٢ كلمــة فصارت الجملة : ورجوت الله بذلك
 [ وأردت ] رضاه .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى : على مكروه .

<sup>(</sup>ه) في صبح الأعشى : واقر موا عهدى .

<sup>(</sup>٦) في صبح الأعشى : ومن أبى أمرى .

<sup>(</sup>٧) مستعتب مطلوب استر ضاوَّه فان أعتب أى أجاب إلى الرضا و ترك ماكان يغضب عليه لآجله .

بالسيفِ السيفِ والقتلِ القتلِ (١) ، فإنهم مستوجبون لهما ، وهم لهيبته مُلْقِحون ، والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله القديم الإحسان .

#### وعلى هسذا

كتب المُأْمونُ بخطِّه عهدَ عليِّ بن موسى العلويِّ ، المعروف بالرِّضي (٢) ، بالخلافة بعدَه .

### وهذه نسخته (۳)

هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارونَ الرشيدِ أُميرُ المؤمنين بيده ، (١٤ ب) لعليِّ بنِ موسى بن ِجعفر وليِّ عهده .

أما بعد ، فإن الله عز وجل اصطفى الإسلام دينا ، واصطفى له من عباده رسلا دالين عليه ، وهادين إليه ، يبشر أوّلُهُم بآخرهم ، ويصدِّق تاليهم ماضِيهم ، حتى انتهت نبوّة الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم على فَتْرَةٍ

<sup>(</sup>١) في الامامة و السياسة و إلا فالسيف و الله المستعان .

<sup>(</sup>٢) ضبط في صبح الأعشى الرضى على وزن تقى وكذلك فيما جاء في العهد ولكن ضبط الأصل في آخر العهد يوئيد ما ضبطنا وفي ابن خلكان ترجمة على بن موسى كتب على الرضا وهذا يوئيد ماضبطته .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى ص ٣٦٢ : وهذه نسخته فيما ذكر صاحب العقد .

من الرسل ، ودُرُوس من العلم ، وانقطاع من الوَحْي ، واقترابٍ من الساعة ، فختم الله به النبيّين ، وجعله شاهدا لهم ، ومُهيمنا عليهم ، وأنزل عليه كتابه العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَميكم حَميد ﴾ (١) بما (٢) أحل وحرم ، ووعد وأوعد ، وحذّر وأنذر وأمر به ونهي عنه ، لتكون له الحجة البالغة على خلقه و ﴿ ليهْلكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّـنَة وَيَحْيَا مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَميعٌ عَليمٌ ﴾ (٣) فبلَّغ عن الله رسالَتُه ، ودعا إلى سبيله بما أمره به من الحكمة والموعظة الحسنــة ، والمجادلة بالتي هي أُحسن ، ثم بالجهاد والغلُّظة ، حتى قبضه الله إليه ، واختار له ما عنده صلى الله عليه ، فلما انقضت النبوَّةُ ، وخَتَم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الوَحْيَ والرَّسالة ، جعل له قِوَام الدين ، ونظامَ أُمر المسلمين ، بالخلافة وإتمامها وعزِّها ، والقيام بحق الله فيها بالطاعة التي بها تُقامُ فُرائضُ الله وحُدُوده ، وشرائه الإسلام وسُنَنه ويُجَاهَدُ بها عَدُوَّه ، فعلى خلفاء الله طاعته فيما

<sup>(</sup>١) سورة نصلت الآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل بما حل وحرم . وفي صبح الأعشى فأحل وحرم .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ٢٤

استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده ، وعلى المسلمين طاعة خلفائهم ومعاونتهم على إقامة حق الله وعدله ، وأمن السُّبُل وحَقْن الدماء ، وصَلاَح ذات البَيْن ، وجمع الأُلْفة ، وفي إِخْلال ذلك اضطراب حَبْل المسلمين واختلالهم واختلاف مِلَّتهم وقهر دينهم ، واستعلاء عدوهم ، وتفرُّق الكلمة ، وحَسرَات (١) الدنيا والآخرة .

فحق على من استخلفه الله في أرضه ، وائتمنه على خلقه ، أن يؤثر ما فيه رضى الله وطاعته ، ويُقرَّ لما (٢) الله (١١٨٥) واقِفُهُ عليه وسائِلُهُ عنه ، ويحكم بالحق ويعمل بالعدل فيما حمَّله الله وقلّده ، فإن الله عز وجلّ يقول لنبيه داود عليه السلام ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ عَليه السلام ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ عَليه السلام ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ عَليه السلام ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً فِي اللَّرْضِ عَلَي الله إِنَّ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَبِيعِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شديدٌ سَبِيلِ اللهِ لِهُ مَعَدَابٌ شديدٌ بَمَا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَابِ ﴾ (٣) وقال عز وجل ﴿ فَوَرَبَّكُ بَيْنَ النَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٤) وبلغنا أن

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : وخسر ان الدنيا و الآخرة .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى ويعد [ ل ] فيما الله .

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر الآيتان ٩٣، ٩٣

عمر بن الخطاب قال : لو ضاعت سَخْلة بجانب الفرات لتخوُّفت أن يسألني الله عنها ، وأيم اللهِ إِن المسئول عن خاصّة نفسه ، الموقوف على عمله ، فيما بين الله وبينه ، متعرِّض لأمرِ (١) كبير ، وعملي خطر عظيم ، فسكيف بالمسئول عن رعاية الأُمة ، وبالله الثِّقة ، وإليه المَفْزَعُ والرغبة في التوفيق مع العصمة ، والتسديد والهداية إلى ما فيه ثُبوت الحُجَّة ، والفوزُ من الله بالرضوان والرحمة . وأَنْظُرُ الأَئمة لنفسه ، وأنصحُهم الله في دينه وعباده وخلافته في أرضه ، مَنْ عمل بطاعة الله وكتابه وسنّة نبيه عليه السلام في مُدَّة أيَّامه ، واجتهد وأجهد رأيه ونظره فيمن يُولِّيه عهده ، ويختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده ، ويَنْصِبُه عَلَماً لهم ، ومفزعاً في جميع أَلْفَتهم ، ولَمَّ شَعَثهم ، وحَقْنِ دمائهم ، والأمنِ بإِذن الله من فرقتهم ، وفساد ذات بينهم واختلافهم ، ورَفْسع ِ نَزْغ الشيطان وكَيْدِه عنهم ، فإِن الله عز وجل جعل العهْدَ بالخلافة (٢) من تمام أمر الإسلام وكماله، وعزّه وصلاح أهله، وألهم

<sup>(</sup>١) في الأصل : متعرض أمر كبير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « جعل العهد بعد الخلافة » والتصويب من صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٦٤

خلفاءه من تُوكيده (١) لمن يختارونه له من بعدهم ما عَظُمت به النعمة ، وشَملَت فيه العافية ، ونقض الله بذلك مَرَّ (٢) أَهلِ الشقاقِ والعداوةِ والسعْيِ في الفرقة والرَّفْضِ (٣) للفتنة ، ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة فاختبر بشاعَة مذاقها وثقَلَ مَحْمَلها ، وشدَّةَ مُؤْنَتِهَا (١٨٥ ) وما يجب عليه من تقلُّدها من ارتباط طاعة الله ومراقبته فيما حمَّله منها ، فأنْصَبَ بَدَنَه ، وأسهر عينه ، وأطال فسكره ، فيما فيه عزَّ الدين ، وقَمْـعُ المشركين ، وصلاحُ الأُّمة ، ونشْرُ العدل ، وإقامةُ الـكتاب والسُّنَّة ، ومنعه ذلك من الخفض (٤) والدعة ، مُهَنَّأُ العيش ، علْمًا بما اللهُ سائلُه عنه ، وحرْصا (٥) أَن يلقى الله مُناصحَهُ في دينه وعباده ، ومختارا لولاية عهده ، ورعاية الأُمَّة من بعده ، أَفْضِلَ مَنْ يَقْدر عليه في دينه وَوَرَعه وعلمه ، وأَرْجَاهُمْ للقيام بأمر الله وحقِّه ، مناجياً الله بالاستخارة في ذلك ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : من توسيده .

<sup>(</sup>٢) المر : الحبل .

<sup>(</sup>٣) الرفض أن يطرد الرجل غنمه وإبله إلى حيث يهوى فإذا بلغت تركها ولها عنها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « من الغض والدعة » والتصويب من صبح الأعشى - ٩ ص ٣٦٥

<sup>(</sup>ه) في صبح الأعشى : ومحبة .

ومسألَّته (١) إلهامَه ما فيه رضاه وطاعَتُه في ليله ونهاره ، ومُعْمِلاً في طلبه والتماسه من أهل بيته من وَلَدٍ عبد الله بن العباس وعليِّ بن أَبِي طالب فــكْره ونظره ، مقتصرا ممن (٢) علم حاله ومذهبه منهم على علمه ، وبالغا في المسألة عمَّن خفي عليه أَمرُهُ جُهْدَهُ وطاقَتَهُ ، حتى استقصى أُمورهم بمعرفته ، وابتلى أُخبارهم مشاهَدَةً ، وكشف ما عندهم مُسَائلةً ، فسكانت خِيرَتُه ـ بعد استخارته لله وإِجْهاده (٣) نفسَه في قضاء حقه وبلاده من البَيْتَيْن جميعاً عليٌّ بنَ موسى بن جعفر بن محمد بن عليٌّ بن الحُسين بن عليٌّ بن أبي طالب ، لَمَّا رأَى فَضْلُه البارع ، وعمله الناصع ، وورعه الظاهر وزهده الخالص ، وتخلِّيه من الدنيا ، وتسلَّمُهُ من الناس ، وقد استبان له ما لم تَزل الأُّخبارُ عليه مُتَوَاطئة ، والأَّلسنُ عليه متفقة ، والكلمة فيه جامعة ، ولِمَا لم يَزَلُ يعرفه به من الفضل يافعاً وناشئاً ، وحَدَثاً ومُكتَهلا ، فعقد له بالعهد بالخلافة (٤) ، إيثارًا لله والدين ونظرًا للمسلمين ،

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : ويسأله .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : فيمن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « واجتهاده » والتصويب من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٤) في صبح الأعشى . فعقد له بالعقد و الحلافة .

وطلباً للسلامة وثبات الحُجَّة والنجاة في اليوم الذي يقوم فيه الناس لربّ العالمين ، ودعا أميرُ المؤمنين وَلَده وأهلَ بيته وخاصَّتَه وقُوَّاده وخَدَمه فبايعوه مسارعين مسرورين ، عالمين بإيثار أمير المؤمنين (١٨٦١) طاعَةَ الله على الهوى في ولده وغيرهم ممن هو أَشْبَكُ به رَحماً وأقربُ قرابةً ، وسمَّاهُ الرِّضَى ، إِذ كان رضِّي عند أمير المؤمنين . فبايعُوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين ومَنْ بالمدينة المحروسة من قُوَّاده وجنده وعامَّة المسلمين الرِّضَى من بعده ، على اسم الله وبركته وحسن قضائه لدينه وعباده ، بيعةً مبسوطةً إليها أَيديكم ، منشرحة لها صدورُكم ، عالمين بما أَراد أَميرُ المؤمنين بها ، وآثر طاعةَ الله والنظرَ لنفسه ولكم فيها ، شاكرين لله على ما ألهم (١) أمير المؤمنين من قضاء حقه في رعايتكم ، وحِرْصِه على رشده وصلاحكم ، راجين عائِدَتُه (٢) في ذلك في جَمْع أَلفتكم ، وحقن دمائكم ، ولَمِّ شعثكم، وسدِّ ثغوركم وقُوَّة دينكم ، ورغْم عَدُوًّكم ، واستقامة أُموركم . وسارعوا إِلى طاعة الله وطاعة

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ٣٦٦ حـ٩ على ما ألهم أمير المؤمنين من نصاحته في رعايتكم .

<sup>(</sup>٢) العائدة : المعروف والعطف .

أَمير المؤمنين ، فإن الأَمرَ (١) إِن سارعتم إِليه ، وحمِدْتم الله عليه ، عرفتم الحَظَّ فيه إِن شاءَ الله .

وكَتَبَ بيده يوم الاثنين لسبْع خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين .

ثم إنه تقدم إلى على بن موسى وقال له : اكتُب خطك بقبول هذا العهد وأشهد الله والحاضرين عليك بما تَعِدُه في حق الله ورعاية المسلمين .

## فكتب علىٌّ الرِّضَى (٢) تحته

الحمد لله الفعّال لما يشاء ، لا مُعَقّب لحكمه ، ولا رادَّ لقضائه ، يعلم خائنة الأَعين وما تُخفى الصدور ، وصلواته على نبيه محمد خاتم النبيين ، وآله الطيبين الطاهرين ، أقول – وأنا على بن موسى بن جعفر – : إن أمير المؤمنين – عضّده الله بالسداد . ورَفَعه (٣) بالرشاد – عرَف من حقّنا ما جهله غيره ، فوصل أرحاماً قُطعت ، وأَعناها فَزعَتْ ، بل أحياها وقد تَلِفَت ، وأَعناها إذ

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : فإنه الأمر .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٩١ وضبط الرضى على وزن تـَقَسـيّ .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : ووفعه .

افتقرت ، مُتَنَبِّعا رِضَى رَبِّ العالمين ، لا يريد جزاء من غيره ، وسيجزى الله الشاكرين (١٨٦ ب) ولا يُضيع أَجر المحسنين ، وإنه جعل إلىَّ عَهْدَه ، والإمرَة السُّكُبري إِنْ بَقيتُ بعده ، فمن حلَّ عُقدةً أمر الله بشدِّها ، أو فَصَم عُرْوَةً أَحبُّ الله إيثاقها ، فقد أَباح حَرِيمه ، وأحل مُحَرَّمه ، إذ كان بذلك زَارِياً على الإِمام (١) منتهكا حرمة الإِسلام، بذلك جَرَى السالفُ فصبر منه على الفَلَتَات ، ولم يُعْتَرَضْ بعدها على العَزَمات ، خوفا على شَتَات الدِّين ، واضطراب حبل المسلمين ، ولقُرْب أَمر الجاهلية ، ورَصْد فُرصة تُنتَهز ، وبائقَة (٢) تُبْتَدَرْ ، وقد جعلتُ الله تعالى على نفسى ـ إِن استرعاني على المسلمين ، وقلدني خلافته ـ العَمَلَ فيهم عامة ، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصّة ، بطاعته وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أَن لا أَسفك دماً حراماً ، ولا أُبيــح فَرْجاً ولا مالا إلا ما سفــكه حُدودُه ، وأباحته فرائضه ، وأن أتخيَّر الكُفاة جُهْدي وطاقتي . جعلت بذلك على نفسى عهدا مُؤَكَّدا يَسْأَلني عنه فإنه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الأنام » والتصويب من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : وباقية .

عز وجل يقول ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ (۱) فإن حُدْتُ (۲) أو غيرت أو بدلت كنت للغير مستحقًا ، وللنكال متعرضًا ، وأعوذ بالله من سَخَطه ، وإليه أرغب في التوفيق لطاعته ، والحَوْلُ بيني وبين معصيته في عافية ، والجَامعة والحَصْرُ يدُلان على ضد ذلك (۳) ﴿ ومَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِسَى وَلاَ بِسَكُم ﴾ (٤) ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَ لِللهِ يَقُصُّ مَا يُفْعَلُ بِسَى وَلاَ بِسَكُم ﴾ (٤) ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَ لِللهِ يَقُصُّ الْحَتَى وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلينَ ﴾ (٥) لكني امتثلت أمر أمير المؤمنين ، وآثرت رضاه ، والله يعصمني وإياه ، وأشهدت الله على نفسي بذلك ﴿ وكَفَي بِاللهِ شَهِيدًا ﴾ (١) .

وكتبتُ بخطى بحضرة أمير المؤمنين ــ أطال الله بقاءه ــ وكتبتُ بخطى بحضرة أمير المؤمنين ــ أطال الله بقاءه ــ والفضلِ بنِ سَهْــلٍ ، وسهْلِ بن الفضلِ ، ويحيى بن

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٣٤

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى فإن أحدثت أو غيرت .

<sup>(</sup>٣) جملة: « في عافية و الجامعة و الحصر يدلان على ضد ذلك » جاءت في صبح الأعشى تصحيحا من المحققين: « في عامة المسلمين و الحاصة و الحضر يدلان على ضد ذلك » و بالهامش ما يأتي : « ثبتت هذه العبارة في الأصل وعليها علامة التوقف . ولم نعثر عليها في غير هذا الكتاب فتأمل » هذا و الجامعة من معانيها العلاقة . و الحصر : الاستيعاب . ويريد أن العلاقة بينه وبين أسرته و الحليفة و استيعاب أموره يدلان على ضد المعصية التي يطلب من الله أن يحول بينه وبينها في عافية .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف الآية ٩

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية γ ه

<sup>(</sup>٦) النساء ٧٩/١٩٦ والفتح ٢٨

أَكْثَم ، والْبِشْرِ بن (١) المُعْتَمِر ، وحمّادِ بنِ النُّعمان ، فى شهر رمضان سنة إحدى ومائتين .

ثُم كتب فيه من حَضر من هؤلاء ، وهذه صورة كتابتهم فيه :

فكتب الفضل بن ( ١٨٧ ) سهل وزير المأمون ما صورته :

رسم أميرُ المؤمنين أطال الله بقاءه قراءة مضمون هذا المسكتوب: ظهره وبطنه ، بحرَم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين الروضة والمنبر ، على رؤوس الأشهاد ، ومرأًى ومَسْمَع (٢) من وجوه بنى هاشم وسائر الأولياء والأجناد ، وهو يسأل الله أن يعرف أمير المؤمنين وكافة المسلمين بركة هذا العهد والميثاق ، بما أوجب أميرُ المؤمنين الحجة به على جميع المسلمين ، وأبطل الشبهة التي كانت المحرضت آراء الجاهلين ﴿ مَا كَانِ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : بشر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ومرأ وسمع والتصويب من صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٩٣

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمرأن الآية ١٧٩

وكتبَ الفضلُ بنُ سهلٍ في التاريـخ المعيَّن فيه .

وكتب عبدُ الله بنُ طاهرٍ ما صورته :

أَثبت شهادته فيه بتاريخه عبد الله بن طاهر بن الحُسين .

وكتب يحيى بنُ أكثم القاضي ما صورته:

شهد يحيى بنُ أكثم على مضمون هذه الصحيفة ظهر ها وبطنها . وكتَبَ بخطه بالتاريـخ .

وكتب حماد بن النعمان ما صورته:

شهد حمّاد بن النُّعمان بمضمونه ظهره وبطنه ، وكتب بيده بتاريخه .

وكتب بشر بن المعتمر ما صورته :

شهد بمثــل ذلك بشر بن المعتمر وكتب [ بخطه ] بالتاريــخ .

#### المذهب الثاني

فى العهود التى تكتب للخلفاء أن يفتتح العهد بالحمد لله .

قلت : وعليه العمل في زماننا مع الاقتصار على تحميدة واحدة والاختصار (١٨٧ ب) في القول.

### وعلى ذلك

كُتب عن أمير المؤمنين المستكفى بالله أبى الربيع سليمان لولده المستوثق بالله بركة (١).

### وهذه نسخته

الحمدُ لله الذي أيّد الخلافة العباسية بأُجلِّ والد وأُبَرِّ ولد ، وجعلها كلمةً باقية بالسَّند والسَّند فالسَّند ، وآواها من إمرتهم إلى الحهف (٢) فالحهف وإن تناهى العَدد ، وزان عطفها بسُؤْدد سواد شعارهم المُسَّجلةِ أنواره (٣) ، ولا شك أن النَّور في السواد ، وعَذَقَ بصولتهم النبويِّ

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٨٩ المستوثق بالله بركة بالخلافة بعده وهذه نسخته .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : في عقبه والسند كالسند وأواهم من أمرهم . . .

<sup>(</sup>٣) في صبح الأعشى : أنوارهم.

مُعجِزُها كُلَّ مُنْآد (١) . نحمده على ما من به من تمام النعمة فيهم ، ونزول الرحمة ببواقيهم (٢) ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً محضة الإخلاص ، كافلاً محضها بالفَكاك من أسر الشِّرك والخلاص ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث عما أوضح سبل الرَّشاد ، وقمَع أهل العناد ، والشفيع المُشفَّع يوم التَّناد ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً لا انقضاء لها ولا نفاد ، وسلّم تسليما كثيرا .

وبعد فإن أمير المؤمنين – ويذكر اسمه – يعتصم بالله في كل ما يأتي ويذر ، مما جعل له من التفويض ، ويُشير إلى الصواب في كل تصريح منه وتعريض ، وإنه – شد الله أزره وعظم قدره – استخار الله سبحانه وتعالى في الوصية بما جعله الله له من الخلافة المعظمة المفخمة الموروثة عن الآباء والجدود ، المُلْقاة إليه مقاليدُها كما نص عليه ابن عمّه صلى الله عليه وسلم في الوالد من قُريش نص عليه ابن عمّه صلى الله عليه وسلم في الوالد من قُريش

<sup>(</sup>۱) الجملة أيضا في صبح الاعشى وكتب منادّ بتشديد الدال . وفي مخطوطنا متاد . وعلق في هامش صبح الأعشى على كلمة عدق (لعلها قدع اى كف) . هذا وعدق يده أدخلها في نواحى البئر ونحوها كأنه يطلب شيئاً . أما عذق فهى من عذقه به رماه به ووسمه به ومع كلمة عذق يستقيم المعنى وستأتى الكلمة أيضا وتودّى هذا المعنى.

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : بتوافيهم .

والموْلُود ، لِولَده السِّد الأَجلِّ المعظم المحكرم فلان ، سليل الخلافة وشِبْلِ غابها ، ونُخْبةِ أحسابها وأنسابها، (١١٨٨) أَجلُّه الله وشرُّفه ، وجمَّل به عطف الإمامة وَفَوَّفَه ، لما تُلمُّحه فيه من النجابة اللائحة على شمائله ، وظهـر من مُسْتَوْثُقِ إِبداء سِرِّه فيه بدلائل بُرهانه وبُرهان دلائله ، وأشهد على نفسه الكرعة \_ صانها الله تعالى \_ سيدُنا ومولانا أُميرُ المؤمنين مَنْ حضر من حـكام المسلمين: قُضاة قضاتهم وعلمائهم وعُدولهم مجلسه الشريف أنه رضي أن يـكون الأَمرُ في الخلافة المعظمة \_ الذي جعله الله له الآن\_ لولده السيد الأُجل فلان بعد وفاته ، فسَّــح الله في أجله . وعهد بذلك إليه ، وعوَّل في أمر الخلافة عليه ، وألقى إليه مقاليدها ، وجعل بيده زمام مُبْدِئها ومُعيدها ، وصَّى له بذلك كلِّه جُزْئِيِّه وكلِّيِّه ، وغامضه وجَلِيِّه ، وصيَّةً شرعِيَّةً بشروطها اللازمة المعتبرة ، وقواعدها المُحرَّرة ، وأشهدَ عليه بذلك في تاريــخ كذا .

قلت: وقد أنشأت على هذه الطريقة عهدا على لسان الإمام الأعظم المتوكل على الله أبى عبد الله محمد لابنه الإمام الأعظم المستعين بالله أبى الفضل العباس، امتحانا للذهن

قبل وفاة المتوكل وانتقال الخلافة بالبيعة لابنه المستعين بنحو ثمان سنين ، فاتفق أن كان هو الذى ولى الخلافة بعده من أولاده .

### وهذه نسختسه (۱)

هذا عهد سعيد الطالع ميمون الطائر ، مبارك الأول ، جميل الأوسط ، حميد الآخر ، تشهد به حضرات الأملاك ، وترقمه كف الثريا بأقلام القبول في صحائف الأفلاك ، وتباهى به ملوك الأرض ملائك السما ، الأفلاك ، وتباهى به ملوك الأرض ملائك السما ، وتسرى بنشره القبول (٢) فتنشر له بسكل ناحية عَلَما ، وتُطلِع به سعادة الجد من مُلوك العدل في كل أفق نجما ، وترقص من فرحها الأنهار (١٨٨ ب) فتنقطها شمس النهار بذهب الأصيل على صفحات الما ، عَهد به عبد الله ووليه أبو عبد الله محمد المتوكل على الله أمير المؤمنين إلى ولده السيد الجليل عُدة الدينِ وذخيرته ، وصَفِي المير المؤمنين من ولده وخيرته ، المستعين بالله أبي الفضل العباس ، بلّغ الله من ولده وخيرته ، المستعين بالله أبي الفضل العباس ، بلّغ الله

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى حه ص ٣٦٩

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعثى بنشره القبول إلى الأقطار فتنشر . . .

فيه أميرَ المؤمنين غاية الأمل ، وأقرَّ به عينَ الخلافة العباسية كما أقرَّ به عين أبيه وقد فعل .

أما بعد ، فالحمد لله حافظ نظام الإسلام وواصل سَبَيه ، ورافع بيت الخلافة وماد طُنبه ، وناظم عقد الإمامة المعظمة في سلك بني العباس وجاعِلها كلمة باقية في عقبه .

والحمد لله الذي عَذَقَ أَمْرَ الأَّمة منهم بأعظمهم خطرا ، وأرفعهم قدرا ، وأرجحهم عقلا ، وأوسعهم صدرا ، وأجزلهم رأيا ، وأسلمهم فكرا .

والحمد لله الذى أقرَّ عين أمير المؤمنين بخير ولى وأفضل ولد ، وشدَّ أزره بأكرم سيّد وأعز سند ، وصرف اختياره إلى من إذا قام بالأمر بعده قِيلَ هذا الشبلُ من ذاك الأسد.

والحمد لله الذي جمع الآراء على اختيار العاهد فما قَلَوْه ولا رَفضوه ، وجبلَ القلوبَ على حب المعهود إليه فلم يَرَوُا العدولَ عنه إلى غيره بوجه من الوجوه .

والحمد لله الذي جدَّد للرعية نعمةً مع بقاء النعمة الأُولى ، وأقام لأَمرِ الأُمة من بني عم نبيّه المصطفى الأَوْلى بذلك

فالأُوْلى ، واختار لعهد المسلمين من سبقت إليه في الأَزل إرادته فأصبح في النفوس معظّما وفي القلوب مقبولا.

والحمد لله الذي أضحك الخسلافة العباسية بوجود عبّاسها ، وأطاب بذكره ريّاها فتعطر الوجود بطيب أنفاسها ، ورفع قدره بالعهد إليه إلى أعلى رتبة مُنيفة ، وخصّه عشاركة جده العباس في الاسم والكُنية ففاز بما لم يفز به قبلَه منهم ستُّ (١) وأربعون خليفة .

والحمد لله (١١٨٩) الذي أُوجب على السكافة طاعة أُولى الأَّمر من الأَّئمة ، وأَلزمهم الدخول في بيعة الإِمام والانقياد إليه ولو كان عبدا أسود ، فسكيف بمن أَجمع على سؤدده الأُمَّة ، وأُوضح السبيل في التعريف بمقام الآل والعترة النبوية فَلاَ ﴿ يسكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّة ﴾ (٢)

يَحمدُه أَميرُ المؤمنين على ما منحه من طيب أُرومة سمتْ أَصلا وزكتْ فرعا ، وحباه من شرف مَحْتِدِ راق نظرا وشاق

<sup>(</sup>١) في هامش صبح الأعشى ما يأتى :

ذكر اسم العدد على حد ما أنشده الفراء:

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال

<sup>(</sup>٢) هي من الآية «ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » سورة يونس الآية ٧١

سمعا ، ووصله به من نعم آثرتْ نفَّاعا وأَثَّرتْ نفعا .

ويَشهد أَن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له ، شهادة يتوارثونها كالخلافة كابرا عن كابر ، ويوصى بها أبدا الأولُ منهم الآخر ، ويؤذن قيامهم بنصرتها أنهم معدن جوهرها النفيس ونظام عِقْدِها الفاخِر . ويشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، الذي خص عمَّه العباس بكريم الحِبَاء وشريف الإنافة ، ونبه على بقاء الأمر في بنيه بقول ضَلَّ من أَظهر عناده أَو أَضمر خلافه ، حيث أَسرُّ إِليه : أَلاَ أُبشرك يا عَمّ ، بي خُتمت النبوةُ وبولدك تختم الخلافة . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تعم بركتُها الولد والوالد ، ويشمل معروفها المعهودَ إليه ويَعرِفُ شَرَفَها العاهد ، ويعترف بفضلها المُقِرُّ ولا يسع إنكارُها الجاحد ، ما نُوِّه بذكر الخلافة العباسية على أعواد المنابر ، وخفقت الرايات السود على عساكر المواكب ومواكب العساكر ، وسلَّم تسليماً كثيرا .

هذا وكلُّ راع مسئولٌ عن رعيته ، وكل امرىً محمول على نيَّتِه ، مُخبِرٌ بظاهره عن جميل ما أَكَنَّه في صدره وما أَسَرَّه في طَوِيَّتِه ، والإمام منصوبٌ للقيام بأمر الله

تعالى في عباده ، مأمور بالنصيحة لهم جُهْدَ طاقته وطاقةَ اجتهاده ، مطلوب بالنظر في مصالحهم في حاضر وقتهم ومستقبله وبدء أمرهم ومعاده ، ومن ثُمَّ [اختلفت آراءُ الخلفاء الراشدين في العهد بالخلافة وتباينت ( ١٨٩ ب) مقاصدهم ، وتنوّعت اختياراتهم بحسب الاجتهاد واختلفت مواردُهم ، فعهد الصديق إلى عمر بن الخطاب (١) متثبتاً ، وتركها عمر شورى في ستة وقال : أتحمل أمركم حياً وميتاً : وأتى رضى الله عنه لـكلِّ من المذهبين بما أذعن له الخصم وسلَّم ، فقال : إِن أَعهد فقد عَهِد من هو خير منى أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير منى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فأُخذ الخلفاء أيُّ في ذلك بسنتهما ، ومشوا فيه على طريقتهما ، فمن راغب عن العهد وراغب فيه ، وعاهد إلى بعيد منه وآخر إلى ابنه أُو أُخيه ، كل منهم بحسب ما يؤدي إليه اجتهادُه ، وتَقوى عليه عزيمته ويترجّح لديه اعتماده .

ولما كان أمير المؤمنين \_ أحسن الله مثابه (٢) \_ قد

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٧٢ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى مآبه .

نوّر الله عين بصيرته ، وخصه بطهـــارة سره وصفاء سريرته ، وآتاه الله الملك والحِـكمة ، وأقامه لمصالح الرعية وصلاح أمر الأُمَّة ، وعلَّمه مما يشاءُ فكان له من علم الفراسة أُوفر قُسْم ، واصطفاه على أهل عصره وزاده بَسْطة في العلم والجسم . فلا يعزم أُمرا إلا كان رشادا ، ولا يعتمد فعلا إلا ظَهَر سداداً ، ولا يَرْتئسي رأيا إلا أُلْفي صوابا ، ولا يشير بشيء إلا حُمدت آثارُه بداية ونهاية واستصحاباً . ومع ذلك فقد بكلاً الناسَ وخبرَهم ، وعلم بالتجرِبة حالهم وخَبَرَهم، واطُّلـع بحسن النظر على خفايا أُمورهم ، وما به مصلحة ُ خاصَّتهم وجمهورهم ، وترجّـح عنده جانبُ العهد على جانب الإهمال ، ورأى المبادرة إليه أُولى من الإِمهال ، ولم يزل يُرَوِّى فكرته ، ويُعْمل رَويَّته ، فيمن يصلح لهذا الأمر بعده ، وينهض بأعبائه الثقيلة وحدَه ، ويتّبع فيه سبله ويسلك طرائقه ، ويقتفى في السيرة الحسنة أَثره ويشيم في العدل بوارقَه ، ويُقْبِل على الأمر بـكلّيّته ويقطع النظر عمّا سواه ، ويتفرّغ له من كل شاغل فلا يخالطه عما عداه .

وقد علم أن الأَحق بأن يكون لها حَلِيفاً من كان بها

خليقًا ، (١٩٠١) والأولى بأن يكون لها قرينا من كان بوصلها حقيقا ، والأَجدرَ أن يكون لديها مكينا من اتخذ معها يَدًا وإلى مرضاتها طريقا ، والأليق عنصبها الشريف من كان مطلوبها مُليًّا ، والأُحْرَى بمكانها الرفيع من كان ممقصودها وَفِيًّا ، والأُوفقَ لمقامها العالى من كان خيرًا مُقاماً وأَحسن نَدِيًّا . وكان وَالدُه السيدُ الأَجلُّ أَبو الفضل العباسُ المشار إليه هو الذي وجُّهَت الخلافةُ وجهَهَا إلى قِبْلته ، وبالغت في طلبه وألحَّتْ في خِطْبته ، على أنه قد أُرضِع بِلبانِها ورَبِّي في حِجْرِها ، وانتسب إليها بالنبوة فضمَّته إلى صَدْرِها ، وكيف لا تَتَشبُّث بجماله ، وتتعلق بأذياله ، وتطمع في قربه ، وتتغالى في حبه ، وتميل إلى أنسه ، وتراوده عن نفسه ، وهو كُفؤها المستجمع لشرائطها المتصف بصفاتها ، ونُسيبها السامي إلى أَعاليها الراقي على شُرُفاتها ، إذ هو شِبلُها الناشيء في آجامها ، بل أسدها الحامي لحماها (١) ومجيرها الوافي بذمامها، وفارسها المُقدُّم في حُلْبة سباقها ووارثها الحائز لجميع سهامها ، وحاكمُها الطائعلأُمرها ، ورشيدها المأمون على سِرّها ، وناصرها القائم بواجبها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لحماتها » والتصويب من صبح الأعشى حـ ٩ ص ٣٧٣

ومَهْديُّها الهادى إلى أفضل مذاهبها ، فقد التحف من الخلافة بردائها ، وسكن من القلوب في سويدائها ، وتوسّمَت الآفاق تفويض الأمر إليه بعد أبيه فظهر الخلُوق في أرجائها ، واتبع سيرة أبيه في المعروف واقتفى أثره في الحرم ، وتشبه به في المفاخر ومن يشابه أبه فما ظلم ، وتقبّل الله دعاء أبيه فوهب له من لَدُنْه وَلِيّا ، وأجاب نداءه فيه فمكن له في الأرض وآتاه الحُكم صَبِيّا ، فاستوجب أن يكون حينئذ للمسلمين ولي عهدهم ، واليا على أمورهم في حلهم وعقدهم ، متكفّلا بالأمر في قربه وبعده ، معينا لأبيه في حياته خليفة له من بعده ، وأن يُصرِّح له بالاستخلاف ويُوضِّح ، ويتلو عليه بلسان يصرِّح له بالاستخلاف ويُوضِّح ، ويتلو عليه بلسان التفويض ﴿ آخلُهُنِي فِي قَوْمِي وأَصْلِحْ ﴾ (١)

واقتضت شفقة (١٩٠ ب) أمير المؤمنين ورأفته ، ورفقه بالأمة ورحمته ، أن يَنْصِب لهم وليَّ عهد يكون بهذه الصفات مُتَّصِفا . ومن بحره مُغترفا ، ومن ثمار معروفه المعروف مُقتطِفا ، ولمَنْهله العذب واردا ، وعلى بيته الشريف وسائر الأمة بالخير عائدا ، فلم يجدمن هو

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٢

مستــكملُ لجميعها ، مستوعبُ لأُصولها وفروعها ، وهو بمطلوبها أُمْلِي ، وعلى قلوب الرَّعية أُحلي ، وللغليل أَشْفَى ، وبالعهد الجميل أوفى ، من ولده المشارِ إليه . فاستشار في ذلك أهل الحل والعقد من قُضاته ، وعلمائه [وأمرائه] (١) ووزرائه وذويه ، وأقاربه وبنيه ، وأعيان أهل العصر وعامَّته ، وجمهوره وكافَّته ، فرأُوه صوابا ، فلم تَعْرُهم فيه ظِنَّةٌ ولا مُسترابًا (٢) . ولا وجد أُحد منهم إلى باب غيره طريقاً ولا إلى [طريق] غيره بابا، فاستخار الله تعالى فيه فأُقبل خاطرُه الشريفُ عليه ، وكرَّر الاستخارةَ فلم يجد عنه مُحيدا إِلا إليه ، فلما رأى أن ذلك أمر قد انعقد عليه الإجماعُ قولا وفعلا ، وعُدم فيه المخالف بل لم يكن أصلا ، حَمِد الله تعالى وأثنى عليه ، وسأله التوفيق ورغب إليه ، وجدَّد الاستخارة وعهد إليه بأمر الأُمة ، وقلده ما هو متقلده من الخلافة المقدسة بعده ، على عادة من تقدمه من الخلفاء الماضين ، وقاعدة من سلف من الأَثْمة المَهْديِّين، وفوض إليه ما هو من أَحكامها ولوازمها، وأصولها ومَعَالها ، من عَهْد ووصاية ، وعزل وولاية ، وتفويض

<sup>(</sup>١) زيادة من صبح الأعشى : ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) نصب مستراباً لأجل السجع .

وتقليد ، وانتزاع وتخليد ، وتفريق وجَمْع ، وإعطاء ومَنْع ، ووصل وقطع ، وصِلة وإدرار ، وتقليل وإكثار ، جزئيها وكُلِّيها ، وخفيها وجليها ، ودانيها وقاصيها ، وطائعها وعاصيها ، تفويضاً شرعيّا ، تامَّا مَرضيّا ، جامعا لأحكام الولاية جمعاً يعُمُّ كلَّ نطاق ، ويُرى حكمه فى جميع الآفاق ، ويدخل تحته سائر الأقاليم والأمصار على الإطلاق ( ١٩١١ ) لا يُغيَّر حُكْمُه ، ولا يَنْجلي (١) رَسْمُه ، ولا يَطيش سهمه ، ولا يأفُلُ نَجْمُه .

قَبِلَ المعهودُ إليه – أعلى الله مقامه – ذلك بِمَحْضَر من القضاة الحُكَّام ، والعلماء الأعلى ، ولزمَ حُكْمُه وانْبَرم ، وكُتب في سجلات الأفلاك وارتسم ، وحُمِلت رسائلُه مع بُرُدِ السحاب وطافت به على سائر الأُمم . وهو – أبقاه الله – مع ما طبعت عليه طباعُه السليمة ، وجُبلت عليه سجاياه الشريفة وأخلاقه الكريمة ، قد تلقى (٢) عن أمير المؤمنين من شريف الآداب ما غُذِّى به في مَهْدِه ، وتلقّف منه من حُسن الأدواتِ ما يرويه بالسند عن أبيه وتلقّف منه من حُسن الأدواتِ ما يرويه بالسند عن أبيه

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى ص ٣٧٥ : ولا يمحى رسمه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فقد تلقي » والتصويب من السياق وصبح الأعشى .

وجَدِّه ، مما انطبع في صفاء ذهنه الصقيل وانتقَشَ في فهمه ، واختلط من حال طُفُوليَّته بدمه ولحمه (۱) ، حتى صار طبعا ثانيا ، وخُلُقا على مَمَرِّ الزمان باقيا ، واجتمع لديه الغريزيُّ فكان أصلا ثابتا ، وفرعاً على ذلك الأصل القوى نابتا . لكن أمير المؤمنين يوصيه تبرُّكا ، ويشرح له ما يكون به إن شاء الله تعالى مُتمسِّكا ، والمرءُ إلى الأمر بالخير مندوب ، ووصية الرجل لبنيه مطلوبة ، فقد قال تعالى ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ (٢)

فعليك بمراقبة الله تعالى فمن راقب الله نجا ، والتقوى (٣) رأس ما لك ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ﴾ (٤) والجأ إلى الحق فقد فاز من إلى الحق لَجَا ، وكتابُ الله هو الحبل المتين ، والمنهج القويم . والسبيلُ الواضح والصراط المستقيم ، فتمسّكُ منه بالعُرْوة الوُثقى ، واسلك طريقته المثلى واهتد بهديه فلا تَضل ولا تَشقى ، وسُنّةُ نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم عليك بالاقتداء

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى : بدمه و لحمه وعظمه .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٣٢

<sup>(</sup>٣) أضاف محققو صبح الأعشى كلمة و[اجعل] التقوى . .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآية ٢

بأفعالها الواضحة ، والإصغاء لآثار أقوالها الشارحة ، عالما بأن الكتاب والسنة أخوان (١) لا يفترقان ومتلازمان بحبل التَّبايُن لا يَعْتلقان ، والبلادَ والرعايا فحُطْهما بنظرك ما استطعت ، وتَثَبَّتْ في كل قَطْع ووَصْل فأنت مسئول عن كل ما وصلتَ وقطعْت ، والآلَ والعِتْرة ( ١٩١ ب ) النبويةَ فَفِهِمَا (٢) حقَّ القرابة منك ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرفت به ، واعلم أنك إذا أكرمت أحداً منهم فإنما أكرمته بسببه ، واتبع في السيرةِ سيرة آبائِك الخلفاء الراشدين لا تَزغْ عنها ، ولا تعملُ إلا بها وبما هو \_ إن استطعت \_ خيرٌ منها ، واقْفُ في المعروف آثارهم المقدسة لتحْوى من الماآثر ما حَوَوْا ، واحْذُ حَادُوهم في طريقهم المباركةِ وابْنِ المجدّ كما بَنَوْا ، وأَحْي من العمل سنَّةَ سلفك المُصْطَفَيْنِ الأَخيار ، واحرص أَن تكون من الأَئمة الذين يُظلهم الله تحت ظل عرشه ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ . يَوْمَ لاَ يَنْفَسِعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) في الأصل : أخوين و هو تحريف وورد صوابا في صبح الأعشى.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ففيهما . وقوله «ففهما» أمر من وَفَى

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية ١٥ والآية ٢٥

وأَسْلَفْ خبرا تُذكّرُ به على مَرِّ الليالي ، وينتظم ذكره لك في عقود الأيام كما تنتظم في السلك (١) اللآلي ، وليكن قصدُك وجُّهُ الله ليكون في نصرتك فإن من كان الله تعالى في نصرته لا يُبالى ، ولْتَعْلَمْ حقَّ اليقين أن حسنة الإمام تضاعفُ بحسب ما يترتب عليه من المصالح أو يتجدد بسببها ، وسيِّئتُهُ كذلك فمن سَنَّ سيئة كان عليه إِثمها وإِثم من عمل بها ، ودُرْ مع الحق كيف دار وَمِلْ معه حيث مال ، واعلم بأَن ﴿ اللَّهُ لاَ يُغَيِّرُ مَــا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لهُ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال ﴾ (٢) ولا يَخْطُرْ ببالك أَنَّ هذا الأَمر انتهي إليكَ بقُوَّة ، أو يَغُرَّك ما قدمناه من الثناء عليك فالتَّأَثَّرُ بالمدح مُخِلُّ بالمُرُوَّة ، ولا تَتَّـكل على نسبك فمن أَطاع الله أُدخله الجنة ولو كان عبدًا حبشيًّا، ومن عصاه أَدخله النار ولو كان هاشميًّا قُرَشِيًّا ، واستَنْصِر الله واستعن به يكن لك عوناً وظَهيرا ، واستهده يهدك ﴿ وَكَفَى بِرَبِّك هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴾ (٣) وكن الله خائفًا

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « في سلك اللآلى » و التصويب من صبح الأعشى .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية ١١

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٣١

ومن مكره من المُشفقين ، فإِنَّ ﴿ الأَرْضَ لِله يُورِثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ ﴾ (١) .

هذا عهد (١١٩٢) أمير المؤمنين إليك ، ووصيته تُمْلَى عليك ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المؤمنين ﴾ (٢) والله تعالى يُبَلِّغه منك أملا ، ويُحقِّق فيك علما ويُزكِّى بك عملا .

والاعتماد على الخطِّ المُقَدَّسِ الإِمامِيِّ المتوكِّلِيِّ ـ أُعلاه الله تعالى .

تنبيه : قد تقدّ فى آخر البيعات نقلا عن محمد بن عمر المدائنى أنه كان يكتب للخلفاء فى قرطاس من ثُلثى طومار ، وهو الثلثان من القطّع البغدادى ، وأن الذى يظهر أن ذلك كان فى أوائل أمرهم ، وأنه كان يُكتب لهم أخيرا فى قطع البغدادى الكامل ، أما الذى استقر عليه الحال فيما يكتب من العهود بالخاطفة عن خلفاء بنى العباس بالديار المصرية أنه يُكتب لهم فى قطع الشامى الكامل بقلم الثلث الخفيف .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية هه



# الفهارس

- ا ـ فهرس الوضوعا*ت*
- ٢ ـ فهرس الآيات ، وحديث
  - ٣ ـ فهرس القوافي
- إ فهرس الكتب التي ذكرها المؤلف
  - فهرس الأعلام
  - ٦ ـ فهرس الأماكن والطوائف
- ٧ ـ فهرس الطرائف والنوادر وأيام ووقائع



#### ١ \_ فهرس الموضوعات

السابع والعشرون من خلفاء بني العباس بالعراق : المقتدى بأمر الله 1 الحوادث والماجريات في خلافته ٢ ولايات الأمصار في خلافته ٤ المستظهر بالله ١١ الثامن والعشرون : الحوادث والماجريات في خلافته ١٢ ولايات الأمصار في خلافته ١٧ التاسع والعشرون: المسترشد بالله ٢٤ الحوادث والماجريات في خلافته ٢٥ و لايات الأمصار في خلافته ٢٧ الثلاثون: الراشد بالله ٣١ الحوادث والماجريات في خلافته ٣٢ ولايات الأمصار في خلافته ٣٤ الحادى والثلاثون : المقتفى لأمر الله أ ٢٥ الحوادث والماجريات في خلافته ٣٦ ولايات الأمصار في خلافته ٣٩ الثانى والثلاثون : المستنجد بالله ٤٤ الحوادث والماجريات في خلافته ٤٦ ولايات الأمصار في خلافته ٤٦ الثالث والثلاثون : المستضيء بالله ٥٠ الحوادث والماجريات في خلافته ٥١ ولايات الأمصار في خلافته ٥٣ الرابع والثلاثون : الناصر لدين الله ٥٦ الحوادث والماجريات في خلافته ٥٧

ولايات الأمصار في خلافته ٦١ الحامس والثلاثون : الظاهر بأمر الله ٧٤ الحوادث والماجريات في خلافته ٧٤ ولايات الأمصار في خلافته ٧٥ السادس والثلاثون: المستنصر بالله ٧٨ الحوادث والماجريات في خلافته ٧٨ ولايات الأمصار في خلافته ٨١ السابع والثلاثون : المستعصم بالله ٨٩ الحوادث والماجريات في خلافته ٨٩ ولايات الأمصار في حلافته ٩٣ الفترة التي شغرت فيها الحلافة ١٠٣ الحوادث والماجريات في هذه المدة ١٠٣ ولايات الأمصار في هذه المدة ١٠٦ الطبقة الرابعة من الحلفاء : ١١١ خلفاء بني العباس بالديار المصرية الأول: المستنصر بالله ١١١ الحوادث والماجريات في خلافته ١١٢ ولايات الأمصار في خلافته ١١٥ الثانى: الحاكم بأمرالله ١١٦ الحوادث والماجريات في خلافته ١١٨ ولايات الأمصار في خلافته ١٢٣ الثالث: المستكفى بالله ١٣٢ الحوادث والماجريات في خلافته ١٣٣ ولايات الأمصار في خلافته ١٣٥ الرابع : الحاكم بأمر الله 1٤٥ الحوادث والماجريات في خلافته ١٤٦ ولايات الأمصار في خلافته ١٤٧

الحامس : الواثق بالله ١٤٨ الحوادث والماجريات في خلافته ١٤٩ ولايات الأمصار في خلافته ١٥٠ السادس: المعتضد بالله ١٥٤ الحوادث والماجريات في خلافته ١٥٥ ولايات الأمصار في خلافته ١٥٩ السابع: المتوكل على الله ١٦٧ الحوادث والماجريات في خلافته ١٦٨ ولايات الأمصار في خلافته ١٧٤ الثامن : المستعصم بالله ١٨٠ الحوادث والماجريات في خلافته وعود المتوكل ثانيا ١٨١ ولايات الأمصار في خلافته وعود المتوكل ثانيا 🛮 ١٨٤ التاسع : الواثق بالله ١٨٧ الحوادث والماجريات في خلافته وعود المستعصم ثم المتوكل ١٨٨ ولايات الأمصار في خلافته وعود المستعصم ثم المتوكل ١٩٤ العاشر: المستعين بالله ٢٠٢ الحوادث والماجريات في خلافته ٢٠٣ ولايات الأمصار في خلافته ٢٠٦ الحادي عشر: المعتضد بالله ٢٠٩ الحوادث والماجريات في أمامه ٢١١ ولايات الأمصار في خلافته ٢١٨ الفصل الثاني من الباب الثاني في مقرات الحلفاء: ٢٢١ المقرة الأولى المدينة ٢٢١ المقرة الثانية الشام ٢٢٢ المقرة الثالثة العراق ٢٢٢ المقرة الرابعة الديار المصرية ٢٢٣

ترتيب الحلافة ٢٢٤

شعار الحلافة ٢٣٢

كيفية تولية الملوك الحلفاءُ : الحالة الأولى ٢٣٧

الحالة الثانية ٢٤٠

الفصل الثالث من الباب الثاني في ذكر المشاهير ممن ادعى الحلافة ٢٤٥

الطائفة الأولى بنو أمية بالأندلس ٢٤٦

الطائفة الثانية العبيديون ٢٤٨

الطائفة الثالثة الحفصيون ٢٥١

بطلان شبهة دعوى الطوائف الثلاث الحلافة ٢٥٥

الباب الثالث في ذكر ما يكتب للخلفاء من البيعات في القديم والحديث وفيه فصلان :

الفصل الأول في البيعات : ٢٦٠

المذهب الأول ٢٦١

المذهب الثاني ٢٦٦

المذهب الثالث ٢٧٤

المذهب الرابع ٢٩٥

الفصل الثاني فيما يكتب للخلفاء من العهود ٢١٨

المذهب الأول ٣١٨

المذهب الثاني ٣٣٧

## ٢ ـ فهرس الآيات القرآنية ، وحديث

| 1      | Σt.                                                             | - 711 - 1 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| الصفحة | الآيـــــة                                                      | رقم الآية |
|        | سورة البقرة                                                     |           |
| ۳0,    | « ووصَّى بها إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ »                            | ۱۳۲       |
|        | سورة آل عمران                                                   |           |
| 740    | « ماكان اللهُ ليذر الموَّ منين على ما أنتم عليه »               | 179       |
|        | سورة النســــاء                                                 |           |
|        | « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء        | 79        |
| 444    | والصالحين وحَسُن َ أولئك رفيقا ً »                              | }         |
| 44.    | « ذلك الفضلُ من الله وكفي بالله عليماً »                        | ٧٠        |
| 714    | « أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنم في بروج مشيدة »              | VA        |
| 448    | « و کفی بالله شهیدا »                                           | 177649    |
|        | سورة الأنعام                                                    |           |
| ۳۳٤    | « إن ِ الحكم إلاّ لله يقص الحقّ وهو خير الفاصلين »              | ٥٧        |
|        | سورة الأعراف                                                    |           |
|        | « الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدىلولا أن هدانا          | ٤٣        |
| 777    | الله »                                                          |           |
|        | « إِنْ الْأَرْضَ لِلَّه يُــُورَثُها مَن يشاء من عباده والعاقبة | 147       |
| 404    | للمتقين »                                                       |           |
| ٣٤٧    | « اخلَفْتْنَى فِي قومي وأصلحْ »                                 | 184       |

| الصفحة | الآيـــــة                                                                                     | رقم الآية |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | سورة الأنفال                                                                                   |           |
|        | « ليهلك من هلك عن بينة ويَـحيـَى منحـَىَّ عن بينة وإن                                          | ٤٢        |
| ۲۲۶    | الله لسميعٌ عليمٌ * »                                                                          | 1         |
|        | سورة هود                                                                                       |           |
| ۲۸۳    | « ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود »                                                     | 1.4       |
|        | سورة يوسف                                                                                      |           |
| 799    | « وراودته التي هو في بيتها عن نفسه »                                                           | 74        |
| 777    | « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس »                                                           | ٣٨        |
| i      | سورة الرعد                                                                                     |           |
|        | ﴿ إِنَ اللَّهَ لَا يَغْيَرُ مَا بَقُومُ حَتَّى يُـغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسُهُمُ وَإِذَا أَرَادُ | ١١        |
| 401    | الله بقوم سوءًا فلا مرَدَّ له ومالهم من دونهمنوال ۗ »                                          |           |
| ለፖሃ    | « لکل أجل کتاب »                                                                               | ۳۸        |
|        | سورة الحجر                                                                                     |           |
| 440    | « فوربك لنسألنَّهم أجمعين عما كانوا يعملون »                                                   | 94.44     |
|        | سورة النحـــــل                                                                                |           |
| 727    | « إن الله يأمر بالعدل والإحسان »                                                               | ٩٠        |
|        | « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان َ بعد                                          | ٩١        |
| ۲۰٤    | توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً »                                                          |           |
|        | سورة الإسراء                                                                                   |           |
| ٣٠٦    | « من اهتدی فإنما يهتدی لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها »                                         | ١٥        |
| ۳۳ ٤   | « وأوفوا بالعهد إنَّ العهدَ كان مسئولاً »                                                      | 48        |

|        |                                                          | <del></del> |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|
| الصفحة | الآيـــــة                                               | رقم الآية   |
|        | سورة الأنبياء                                            |             |
| 479    | « وما جعلنالبشرمن قبلك الحلد أفرَان مِتَ فهم الحالدون»   | 4.5         |
|        | « كل نفس ذائقة الموت وىبلوكم بالشر والحــــير فتنة       | ٣٥          |
| Υ٦A    | وإلينا ترجعون »                                          | ļ           |
|        | سورة الحج                                                |             |
|        | « إن زلزلة الساعة شيءعظيم * يوم نرونها تذهلكل مُرضعة     | 4.1         |
|        | عما أرضعت وتضع كُلُّ ذاتِ حملٍ حملَهَا وترى              |             |
| ۲۸۰    | الناس سکاری وماهم بسکاری »                               |             |
| ۳۰٤    | « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة و آتـوُا الزكاة | ٤١          |
| 1 . 2  | وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور »      |             |
|        | سورة النور                                               |             |
|        | « وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنُّهم  | 00          |
|        | في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم            |             |
| ۳۱۰    | دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمُّنا ً »   |             |
|        | سورة الفرقان                                             |             |
| 401    | « و کفی بربك هادیا و نصیر ا ً »                          | ٣١          |
|        | . سورة الشعراء                                           |             |
| 44.    | « وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقـَلَبِ ينقلبون »            | 777         |
|        | سورة النمل                                               | į           |
| 79     | « إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم »            | ٣.          |
|        | ا سورة الروم                                             |             |
| 715    | « ألم * غلبت الروم »                                     | 4.1         |

| - ti   | Proj.                                                    | [. <del></del> |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|
| الصفحة | الآيـــــة                                               | رقم الآية      |
|        | سورةالأحزاب                                              |                |
| 1.0    | « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً »          | ۲٥             |
|        | سورة فاطر                                                |                |
| 37.7   | « وقالوا الحمد لله الذي أذهبَ عنا الحَزَنَ »             | ٣٤             |
|        | سورة يس                                                  |                |
| 710    | « إن كانت إلا صيحة ً واحدة ً »                           | ٥٣،٢٩          |
|        | سورة ص                                                   | :              |
|        | « ياداو د إنا جعلناك خليفة ً في الأرض فاحكم بين الناس    | 77             |
|        | بالحق ولا تتبع الهوى فيُـضلك عن سبيل الله إن الَّذين     |                |
| ۲۱۳۱   | يَـضِلُون عن سبيل الله ِ لهم عذابٌ شديد بما نـَسُوا يوم  |                |
| ۲۳۷    | الحسا <i>ب</i> »                                         |                |
|        | سورة الزمر                                               |                |
| 444    | « وقُـُضـِيَ بينهم بالحق وقيل الحمدُ لله ربِّ العالمين » | ٧٥             |
|        | سورة غافر                                                |                |
|        | « ويوم يقوم الأشهاد * يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم   | 07:01          |
| 401    | اللعنة ولهم سوء الدار » `                                |                |
|        | سورة فصلت                                                |                |
|        | « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم   | 2.4            |
| ۳۲٦    | حميد »                                                   |                |
|        | سورة الأحقاف                                             | :              |
| ع بهم  | « وما أدرى ما يُضْعَل بى ولابكم »                        | ٩              |

|              |                                                                | <del></del> .                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| الصفحة       | الآيــــــة                                                    | رقم الآية<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | سورة الفتح                                                     |                                                   |
| ۲٤۳،         | « إن الذين يبـــايعونك إنما يبـــايعون الله َ يد الله ِ فـــوق | ١٠                                                |
| ٤٢٢)         |                                                                |                                                   |
| ۵۷۷۵         | أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى                    |                                                   |
| ८४९६         | بما عاهد عليه ُ الله َ فسيوْتيه أجرا ً عظيما ً »               |                                                   |
| 415          |                                                                |                                                   |
| <b>ሦ</b> ሞ ٤ | « و کفی بالله شهیدا ً »                                        | ۲۸                                                |
|              | سورة الذاريات                                                  |                                                   |
| ۳۷۳          | « وذَكِّرْ فإنَّ الذَّكرَى تنفع المؤمنين »                     | ٥٥                                                |
|              | سورة الرحمن                                                    |                                                   |
| 711          | « هل جزاءُ الإحسان ِ إلا الإحسانُ »                            | ጚ፥                                                |
|              | سورة الطلاق                                                    |                                                   |
| ٣٥٠          | « ومن يتَّق ِ اللهَ يجعلُ له مَـخْرَجا ٌ »                     | ۲                                                 |
|              | سورة الفجر                                                     |                                                   |
| ٧٨٠          | « وجاء ربُّك َ والملكُ صفا صفا »                               | 77                                                |
|              | سورة العاديات                                                  |                                                   |
| ٧٨٠          | « إن ربّهم بهم يومئذ لخبير" »                                  | 11                                                |
|              | سورة القارعة                                                   |                                                   |
| 712          | « وما أدراك ماهييَه ْ * نار ْ حامية ُ »                        | 11 61.                                            |
|              | سورة الإخلاص                                                   |                                                   |
| 779          | « الله أحد * الله الصمد »                                      | 461                                               |

حديث « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » صفحة ٢٥٥

٣ ــ فهرس القوافي

| الصفحة | بحر ه  | فافيته           | أول البيت    |
|--------|--------|------------------|--------------|
| ٦٣     | الكامل | بيثرب ناصرُ      | غصبوا عليًّا |
| 717    | الطويل | نصب تمييز        | أياملككا     |
| ٦٧     | الطويل | بها وأجوعُ       | بلادی        |
| ۱۷۲    | الكامل | أمَّ الأشرفِ     | في ثاني      |
| ٨٠     | الحفيف | الفخار الأثيل ُ  | ياإمام الهدى |
| 454    | الوافر | ذاك الكمال       | أبوك خليفة   |
| 471    | الطويل | عن الدين شاغلُه° | فلا هو       |
| 7/1    | الطويل | أناملُه ْ        | تعوّد بسط    |
| 74     | البسيط | حق عليي          | مولای إن     |
| ۱۷۴    | المديد | بالأشرف الكوم°   | الجاى قال    |
| 709    | الوافر | أحق العالمينا    | ألا صيل *    |
| ۱۷۲    | السريع | الوشـــاه ْ      | ابلحای ذاك   |

## ٤ ـ الكتب التي ذكرها المؤلف

- ١ ــ الأحكام السلطانية ٢٢٩ ، ٣٣٣ وانظر الماوردي في الأعلام
  - ٢ ــ الأوائل لأبي هلال ٢٣١ ، ٢٣٦
    - ٣ تاريخ ابن الأثير ٢٢٦
  - ٤ ـ تاريخ صاحب حماة ٢١، ١١، ٧٤، ٥٦، ٥٣٠
    - ـ تاریخ الطبری « ذیل علیه » ۲۳۲
      - ۲ تاریخ ابن قتیبة ۳۲۰
      - ٧ تفسير الفخر الرازي ٧١
      - ۸ ــ الحاوى الكبير للماوردى ٢٣٦
        - ۹ ذیل تاریخ الطبری ۲۳۲
          - ۱۰ ــ سير النيل ۱۷
      - ١١ عيون المعارف للقضاعي ٢٢٧
        - ١٢ ـــ العير ٢٥٩
        - ١٣ ـ غرر البلاغة ٢٦٢
        - ١٤ ــ القلم والدواة ٣١٧
      - ١٥ ــ المحصول في أصول الفقه ٧١
    - ١٦ المغرب لابن سعيد ٢٣٦ وانظر ٩٨
      - ١٧ ــ المير أن في نصرة الزندقة ٢٥٦
      - ١٨ النهاية في غريب الحديث ٢٣٣

### ه \_ فهرس الاعلام (١)

آق سنقر = قسيم الدولة ٤ ، ٥ آق سنقر البرسقي = صاحب الموصل ٢٨ آق سنقر الكاملي ١٧٤ الآمر بأحكام الله الفاطمي = أبو عليّ المنصور ١٩ ، ٢٧ ، ٢٥٠ أبان بن تغلب ٢٣٣ إبراهيم بن أحمد = أبو إسحاق إبراهيم = الواثق بالله ١٤٨ ــ ١٥٤ إبراهيم بن أبي بكر الشهيد = أبو إسحاق إبراهيم ١٤٢ ، ١٦٤ ، ١٧٨ ، 400 إبراهيم بن تاشفين بن على ٤٤ إبراهيم بن أبى الحسن = أبو سالم ١٦٦ إبراهيم شاه بن بارنباي ١٤٠ إبراهيم بن شير كوه = المنصور ٨٤ ، ٩٧ إبراهيم بن قريش ٥ إبراهيم بن لقمان = الصاحب فخر الدين ١١٣ ، ٢٤١ إبراهيم بن محمد العباسي = الإمام ٢٣٦ إبراهيم بن مسعود = المؤيد ٨ إبراهيم بن يحيي أبو إسحاق ١٣٠ ، ٢٥٣ أبغا بنٰ هولاً كو ١٢٠ ، ١٢٧ ، ١٢٩

ابن الأثير صاحب التاريخ ٢٢٦ ، ٢٢٨ ، ٢٣١ ، ٢٣٨

أتسر بن أرتق الخوارزمي ٥ ، ١٩

ابن الأثير أبو السعادات صاحب النهاية ٢٣٣

<sup>(</sup>١) ترتيب الاعلام دون نظر لأب أو أم أو ابن ومع عدم اعتبار «ال » .

أحمد بن أبغا بن هو لا كو = أحمد سلطان = تكدار بن أبغا ٢٧. أحمد بن إسماعيل بن عباس = الناصر ١٩٧ ، ٢٠٧ ، ٢١٩ أحمد بن أويس ١٧٦ ، ١٨٥ ، ١٩٠ ، ١٩٧ أحمد بن الحسين بن أبي بكر = الحاكم بأمر الله ١١٦ ـ ١٣٣ ، ١٣٣ ، 444 6 150 أحمد خان أحد ملوك تركستان ٧ أحمد بن روق بن أبي عمارة ١٣٠ أحمد بن أبي سالم أبو العباس ١٨٠ ، ١٨٦ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ أحمد سلطان = أحمد بن أبغا أحمد بن سليمان = الحاكم بأمر الله أبو العباس ١٣٣ ، ١٤٥ – ١٤٨ ، · YET · YEY · 102 · 107 · 107 · 100 · 189 YAY & YVE أحمد شاه بن قرا يوسف ۲۰۸ ، ۲۱۹ أحمد بن طلحة = المعتضد بالله ١٥٤ أحمد بن الظاهر بالله محمد = الزرابيني = المستنصر بالله أبو القاسم ١٠٣ ، 111 - 711 : 111 : 777 : 137 أحمد بن عبدالله بن محمد = المستظهر بالله أبو أحمد عبدالله = المستعصم بالله ٧٨ ، ٨٩ – ١٠٣ أحمد بن عجلان بن رميثة ١٧٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ أحمد بن على بن أبي بكر = أحمد بن الحسين = الحاكم بأمر الله أحمد بن على الصليحي = المكرم ٦ ، ٧ أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس ١٦٤ ، ١٧٨ ، ١٨٦ ، ١٩٨ -أحمد بن محمد بن قلاوون = الناصر أحمد ١٥٠ أحمد بن المستضىء بالله = الناصر لدين الله أبو العباس ٥٦ -- ٧٣ ، أحمد بن المستنصر الفاطمي = المستعلى بالله ١٨ ، ٢٥٠ أحمد بن المعتصم = المستعين بالله أبو العباس ٢٠٢

أحمد = المقتدر حاكم سرقسطة ١٠ أحمد بن يوسف بن أحمد = المستعين بن المؤتمن ١٠ ابن الأحمر = أبو دبوس = محمد بن يوسف ٨٨ ، ١٠٣ ، ١١٦،١١٠، الأخرس = ألب أرسلان بن رضوان ٢٠ إدريس الأكبر بن حسن المثلث ٧٤٥ إدريس بن هود = ابن هود ٨٧ ، ٨٨ ، ١٠٣ إدريس بن يعقوب بن المنصور ٨٧ إدريس بن يوسف بن عبدالمؤمن = أبو العلا ٨٢ ، ٢٥٣ إدريس قريب أبي نمي ١١٥ أدفونش ۱۰ ، ۳۱ أرتق بن محمد = مجير الدين بن جمال الدين = مجير الدين أرتق ٤٠ أرتنا ١٤٠ أرجوان أم المقتدى بأمر الله ١ أرسلان أرغون بن ألب أرسلان ٧ أرسلان بن أطسز = خوارزم شاه ٥٥ أرسلان خان بن محمد بن سليمان ٢٢ أرسلان = ألب أرسلان = الأخرس ٢٠ أرسلان شاه بن طغرل بن محمد ٣٩ أرسلان شاه بن مسعود بن إبراهيم ۲۲ ، ۲۳ أرص خان ۱۷۷ أرغون بن أبغا ١٢٨ أرغون = أرسلان أرغون بن ألب أرسلان ٧ أرغون شاه الخاصكي ۱۷۲ ، ۱۷۳ أزبك بن طغز خان ١٤٠ ، ١٤٧ ، ١٥٢ أستادار = قطب الدين قايماز أبو إسحاق = الواثق بالله = إبراهيم بن أحمد

أبو إسحاق = إبراهيم بن أبى بكر الشهيد أبو إسحاق = إبراهيم بن يحيي أبو إسحاق الشرازي ١ ، ٢ إسحاق بن على بن يوسف ٤٤ أسد الدين = شير كوه بن شادى ٤٦ أسد الدين = عبدالله بن أيوب = الظاهر ١٣٨ إسماعيل بن أبى بكر بن أيوب = الملك الصالح ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ 90 ( 92 ( 10 إسماعيل = الملك السعيد ٢٣٥ إسماعيل بن بورى = شمس الملوك = تاج الملوك ٢٨ ، ٢٩ إسماعيل بن الحافظ لدين الله = الظافر بأمر الله الفاطمي ٣٩ ، ٢٣٦ ، 70. C 74V إسماعيل بن أبي سعيد فرج = أبو الوليد إسماعيل ١٤٥ إسماعيل بن طغتكين = المعز ٦٨ إسماعيل بن عباس = الأشرف عماد الدين ١٩٦ إسماعيل بن محمد بن قلاوون = الملك الصالح ١٥٠ إسماعيل بن محمود = الملك الصالح بن العادل نور الدين ٤٧ ، ٥٣ إسماعيل بن نزار = المنصور بالله ٢٤٩ إسماعيل بن يوسف بن أبي الوليد ١٦٦ ، ١٨٠ ، ٢٠٢ أسندمر الناصري ۱۷۰ ، ۱۷۱ الأشرف خليل = خليل بن قلاوون ١١٨ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ٢٢٣ الأشرف شعبان = شعبان بن حسين ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧١ ، 175 , 174 , 174 الأشرف عماد الدين = إسماعيل بن عباس ١٩٦ الأشرف = عمر بن يوسف = ممهد الدين ١٢٦ الأشرف = كجك بن محمد ١٥٠ الأشرف = مظفر الدين موسى = موسى بن إبراهيم ٩٧

الأشرف = مظفر الدين موسى بن العادل أبي بكر ٥٩ ، ٨٢ ، ٨٤ ، الأشرف = موسى بن يوسف بن المسعود ٩٣ الأشعري أبو الحسن ٢٥١ أطسز بن محمد بن أنوشتكين = خوارزم شاه ٤٢ أطسيس بن محمد بن أبي بكر = الملك المسعود ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٦ ، ابن بنت الأعز تاج الدين ١١٢ ، ١١٩ الأفضل = عباس صاحب اليمن ١٦٩ ، ١٧٦ الأفضل = على بن يوسف ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٥ إقبال الدولة = على ١٠ أقسيس بن محمد بن أبي بكر = أطسيس أقطاى = الفارس أقطاى ٩٢ أكمل الدين محمود ١٨٩ ألب أرسلان بن رضوان ١٥ ، ٢٠ الألفي = المنصور = قلاوون ١٢٢ ، ١٢٤ أليك خان ١٦٣ الإمام = إبراهيم بن محمد الإمام = المهدى = محمد بن تومرت ٢٥١ ، ٢٥٢ إمام الحرمين ٢ الأمجد = بهرام شاه بن توران شاه م الأمجد = بهرام شاه بن عز الدين ٧٦ ، ٨٤ أمير المسلمين لقب يوسف بن تاشفين ٨ ، ٩ ، ٢٣ ، ٢٤ أمير المسلمين لقب على بن يوسف بن تاشفين ٢٤ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٤٣ ، ٤٤ الأمين الخليفة بن هارون الرشيد ٢٣١ أنس العثماني ١٨٣ أنو شتكين الدزيري ٤ أنوك بن حسن = سلطان الجزيرة = الملك المنصور ١٧٠

أويس بن حسن الكبير = الشيخ أويس ١٦٢ ، ١٧٦ أياز أحد الأمراء ١٤ أبك أتابك العسكر ١٦٧ ، ١٧٥ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٢ أبيك المعظمي = عزالدين أبيك التركماني = المعز أبيك ٨٢ ، ٩٢ ، ٩٤ أيتمش البجياني = أيتمش العجايي ١٩١ ، ١٨٣ إبلغازي بن أرتق ۱۳ ، ۲۰ أيوب = الملك الصالح = نجم الدين أيوب ٨١ ، ٨٢ ، ٨٥ ، ٩٢ ، 94 , 97 , 90 , 94 أيوب بن يوسف = الملك المنصور ١٣٨ الباخرزي شمس الدين ٩٠ ، ٩٩ ابن البارزي = المقر الناصري ٢١٤ ، ٢١٦ باطوخان = صائن خان ٩٩ ىدر الحمالي ٤ بدر الدين الصوابي الصالحي ٩٦ بردويل أحد ملوك الفرنجة ١٦ بر دی بك بن جانی بك ۱۵۲ برقوق = الملك الظاهر ١٨١ ، ١٨٣ ، ١٨٣ ، ١٨٧ ، 728 197 ( 197 ( 190 ( 192 ( 190 ( 1A9 ( 1AA ىركة خان بن بيبرس = الملك السعيد ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٤ ركة الحوياني ١٨١ ، ١٨٧ ، ١٨٣ ، بركة خان بن طوجي خان ٩٠ ، ٩١ ، ٩٩ ، ١٠٩ ، ١٢٩ بركة بن دوجي = بركة بن دوشي = بركة بن طوجي = بركة خان ركة = المستوثق بالله ٣٣٧ بر کمارق بن ملکشاه ٤ ، ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ بریداخ بن قرا یوسف ۲۰۸ ، ۲۱۹ ىشرىن المعتمر ٢٣٥ ، ٣٣٦

أبو البقاء = خالد بن إبراهيم ١٧٨ ، ٢٥٥ أبو البقاء = خالد بن أبي زكريا = الناصر لدين الله ١٤١ ، ١٤٢ ، ٢٥٤ بكتمر ٨٤ أبو بكر إبراهيم ٣١ أبو بكر بن أيوب = العادل شاهنشاه = الملك العادل ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، Vo : 19 : 17 : 18 : 14 أبو بكر بن سليمان = أبو الفتح أبو بكر = المعتضد بالله ١٥٤ - ١٦٦ ، أبو بكر الشهيد = أبو بكر بن عبدالرحمن بن أبي بكر ١٤١ ، ١٤٨ ، ٢٥٤ أبو بكر الصديق ٢٢١ ، ٣٦٣ ، ٢٦٠ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٢ أبو بكر بن عبدالله = أبو بكر بن المستعصم بالله ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ أبو بكر بن العطار = ظهير الدين ٥٢ ، ٥٦ ، ٥٧ أبه يك بن محمد بن أبي يكر = العادل بن الكامل بن العادل ٨١ أبو بكر بن محمد بن قلاوون = الملك المنصور ١٤٧ ، ١٥٠ ، ٢٤٢ أبو بكر = المعتضد بالله أبو الفتح أبو بكر وزير سعيد بن عبدالعزيز ١٨٠ أبو بكر بن يحيي بن إبراهيم = المتوكل على الله ١٤٢ ، ١٤٣ بلتاش بن تتش ۱۹ البلقني جلال الدين ٣١٦ البلقيي سراج الدين ١٧٤ ، ٢٤٣ بهاء الدين بن حنا = الصاحب ١١٣ ، ٢٤٢ بهرام شاه بن توران شاه = الأمجد بهرام شاه بن عز الدين = الأمجد بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم ٢٢ ، ٣٠ ، ٣٠ بهرام شاه بن مسعود بن سبکتکین ۳۵ ، ٤٢ بورى بن طغتكين = تاج الملوك ٢٧ بو سعيد = أبو سعيد بن خدابند ١٣٨ ، ١٣٩

```
بيبرس البندقداري = الظاهر بيبرس ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ،
119 . 118 . 117 . 110 . 118 . 117 . 117 . 111
      727 . 721 . 72. . 177 . 174 . 171 . 17.
بيبرس الجاشنكير= الملك المظفر = ركن الدين ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٣٣ ،
                                     بيبرس الخوارزمي ١٥٩
                                   بيدرا = الملك المعظم ١٧٤
                                      بيدمر الخوارزمي ۱۸۸
                             بيبدو بن طرخان بن هولاكو ۱۲۸
                                      سلك الحاز ندار ١١٩
                                 تاج الدين بن بنت الأعز ١١٢
                        تاج الملوك = إسماعيل بن بورى ٢٨ ، ٢٩
                            تاج الملوك = بورى بن طغتكين ٧٧
                    تاشفین بن علی بن یوسف ۳۱ ، ۲۳ ، ۶۶
أبو تاشفين = عبدالرحمن بن أبي حمو ١٤٣ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ،
                      تاشفين = أبو عمر تاشفين = الموسوس ١٦٦
                تتش بن ألب أرسلان ٢ ، ٤ ، ٥ ، ١٢ ، ١٩
                                 تدان منکو بن منکوتمر ۱۲۹
                                     تركان زوجة ملكشاه ٣
                      تقي الدين بن حجة ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٣١٦
          تقى الدين = عمر بن شاهنشاه أبوب = الملك المظفر ٦٤ ، ٦٩
                           تكدار بن أبغا = أحمد = أحمد سلطان
                                       تلا بغا بن منكو تمر ١٢٩
       تمر = تمر لنك « تيمور لنك » ۱۷۷ ، ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷
                                 تمرتاش بن إيلغازي ۲۰ ، ۲۸
                               أبو تميم معد = المستنصر بالله ٢٥٠
```

أبو تميم معد = المعز لدين الله ٢٤٩ ، ٢٥٧ تميم بن المعز بن باديس ٨ ، ٢٣ تم ١٩١ توران شاه بن أيوب = شمس الدولة ٥٤ ، ٥٥ ، ٦٥ ، ٦٨ توران شاه = الملك المعظم ٩٣ توري بن طغتکين ۲۱ ثابت بن مغیر ۱۸۵ أبو ثابت عامر بن يوسف ١٤٤ ثقبة بن رميثة ١٣٦ ، ١٤٧ ، ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٦١ جابر بن یوسف بن محمد ۷۷ ، ۱۰۰ جانی بك بن أزبك ١٥٢ الحاى اليوسفي أتابك العسكر ١٧٢ ، ١٧٣ جبريل أمير من الأمراء ٥٥ جركس الحليلي ١٨٤ ، ١٩٥ جر کس = صلحی جر کس ۱۹۳ ، ۱۷۷ أبو جعفر بن المقتفى لأمر الله ٣٦ ، ٤٥ أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين ٢٢٣ ، ٢٤٥ أبو جعفر المنصور = المستنصر بالله بن الظاهر = المنصور بن الظاهر أبو جعفر المنصور = الراشد بالله جفطای من بنی جنکزخان ۱۵۲ ، ۱۷۷ جکم ۲۰۳ جلال الدين البلقيني ٣١٦ جلال الدين بن حوارزم شاه ٦١ ، ٧٨ جلال الدين عبدالله ٨٥ جماز بن حسن بن قتادة ۹۸ ، ۱۰۹ جماز من بني الحسين ١٦١٠ جماز بن سنجر بن قاسم ولعله جماز بن شیحة ۹۸ جماز بن شیحهٔ ۹۸ ، ۱۰۹ ، ۱۲۲ ، ۱۳۷

جماز قریب أبی نمیّ ۱۱۵ جماز بن منصور بن جماز ۱۶۱ جماز بن هبة بن جماز ١٧٥ ، ١٨٥ ، ١٩٦ ، ٢٠٧ جمال الدين = محمد بن بورى . ٤ جمال الدين يغمر ٥٥ جنكزخان « وانظر : بنو جنكزخان في فهرس البلدان والطوائف «٧١ ، 18. 49 6 19 ابن جهير الوزير ١ الجواد = يونس بن مودود بن العادل أبي بكر ٨٢ جوبان ۱۳۹ ، ۱٤٠ ابن الجوزي محيي الدين ٧٩ ، ٨٠ جو هر القائد ٢٤٩ جیاش بن نجاح ۲۱ أبو الجيوش = نصر بن محمد الفقيه ١٤٤ حاجي بن شعبان بن حسين = الملك الصالح = المنصور حاجي ١٩٥، ١٨٤ حاجي بن محمد بن قلاوون = الملك المظفر ١٥١ ، ١٥٩ الحارمي شهاب الدين ٦٤ الحافظ لدين الله أبو الميمون = عبدالمجيد بن محمد ٢٧ ، ٣٤ ، ٣٩ ، YOV & YO الحاكم بأمر الله الفاطمي = أبو على المنصور ١١٣ ، ١١٧ ، ١٤٥ ، الحاكم بأمر الله بن المستكفى = أحمد بن سليمان الحاكم بأمر الله = أحمد بن الحسين بن أبي بكر = أحمد بن على بن أبي بكر أبو حامد الغزالي ٢٥١ الحجاج بن يوسف ۲۳۰ ، ۲۲۰ أبو الحَجاج = يوسف بن إسماعيل ١٤٥ ، ٢٠٢ أبو الحجاج = يوسف بن أبي حمو ١٧٩ أبو الحجاج = يوسف بن أبي عبدالله بن أبي الحجاج ٢٠٩ ، ٢٢٠ أبو الحجاج = يوسف بن أبي الوليد ١٤٨ ، ١٥٤ ، ١٦٦

أبو حربة = محمد بن زكريا ١٤٢ ، ٢٥٤ حسام الدين بن أبي على ٨٥ ، ٩٥ ، ٩٧ حسام الدين = لاجين = المنصور ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٢ ، ١٢٥ ، 140 - 148 حسن بن أحمد بن عجلان ١٩٦ - ٢٠٧ ، ٢١٨ أبو الحسن الأشعري ٢٥١ الحسن بن جابر بن يوسف ١٠٠ حسن بن حسين بن أقبغا = الشيخ حسن الكبير ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤٧ ، 177 : 107 - 101 أبو الحسن الدامغاني القاضي ٢٤ وانظر أبو عبدالله الدامغاني حسن بن دمرداش ۱٤۰ الحسن بن الراشد بالله جد الحلفاء بالديار المصرية أبو الحسن بن شيحة بن سالم « انظر عيسي بن سنجر بن قاسم » ٩٨ أبو الحسن على بن إدريس = المعتضد بالله ٨٨ ، ١٠١ الحسن بن على من بني باديس ٣٥ الحسن بن على بن أبي طالب ٥٠ ، ٦٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٥ الحسن بن على = طمغاج = أبو المعالى ٢٢ أبو الحسن على = الظاهر لإعزاز دين الله ٢٥٠ أبو الحسن المريني = على بن عثمان ١٤٣ ، ١٤٨ ، ١٥٣ ، 101 : 371 : 071 : 30Y الحسن بن على بن قتادة = أبو سعيد ٩٨ ، ٩٨ الحسن بن على بن يحيى ٣٠ الحسن بن قتادة بن إدريس ٦٧ ، ٦٨ حسن بن محمد = الناصر حسن بن الناصر محمد ١٥٨،١٥٩، ١٦٠،١٦٠، الحسن بن المستنجد = المستضيء بالله أبو الحسين بن إسحاق = الصابي ٢٦٢

حسين بن أويس ١٧٦ الحسين بن الحسين = علاء الدين ع حسين بن محمد = حسين بن الملك الناصر محمد أبو حفص بن أبي بكر = عمر بن أبي بكر ١٥٣ ، ٢٥٤ أبو حفص = عمر بن أبي إسحاق يوسف = المرتضى ١٠١ أبو حفص = عمر بن على = الشيخ أبو حفص ٢٥٢ أبو حفص = عمر بن يحيي بن عبدالواحد ١٣١ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ أبو حفص = عمر بن يوسف ١٠١ الحكم بن عبدالرحمن بن محمد = المستنصر ٢٤٦ \_ ٢٤٧ الحكم بن هشام بن عبدالرحمن ٢٤٦ حماد بن النعمان ه۳۳ ، ۳۳۲ حمزة بن المتوكل محمد ١٨٨ أبو حمو من بني عبدالواد ١٦٥ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٦ ، ١٩٨ ، أبو حمو = موسى بن عثمان بن يغمراسن ١٤٣ ، ١٤٤ أبو حمير سبأ ٧، ٢١ حميضة بن ألى نمي محمد ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٣٦ خاص بك ۳۷ ، ۳۸ خالد القسرى ٢٣٠ خالد بن إبراهيم = أبو البقاء ١٧٨ ، ٢٥٥ خالد بنُّ أبى زُّكريا = أبو البقاء ١٤١ ، ١٤٢ ، ٢٥٤ خدابندا بن أرغون = خرابندا = غياث الدين = محمد ١٢٨ ، ١٣٨ خطار بن كامل الكناني ٥٤ ، ٦٨ الحليفة = عبد المؤمن بن على ٣٠ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٢٥٢ أم خليل = شجرة الدر ٩٣ ، ٩٤ خُليل أمر المؤمنين = أبو بكر بن أيوب خليل بن قلاوون = الأشرف خليل خوارزم شاه ٥٥

خوارزم شاه = أطسز بن محمد بن أنو شتكين ٤٢ خوارزم شاه أرسلان بن أطسز بن محمد 🔞 🔞 خوارزم شاه = محمد بن تکش ۲۲ ، ۲۰ ، ۷۰ ، ۷۱ الحوبشانى = نجم الدين الحوبشانى ٥١ ، ٥٧ خوند والدة السلطان الأشرف ١٧١ الدامغاني = أبو الحسن الدامغاني ٧٤ ﴿ الدامغاني أبو عبد الله داود بن عیسی = الناصر داود = الناصر صلاح الدین داود ۷۹ ، ۸۱ ، ۹۲ ، ۶۲ ، ۲۲ داو د بن فليتة ٥٤ ، ٦٦ داود = المعتضد بالله أبو الفتوح داود بن محمد السلجوقي ٣٧ داود بن محمود بن محمد ۲۲ ، ۳۳ ، ۳٪ داود بن يوسف = الملك المؤيد = هزبر الدين أبو دبوس = أبو العلا = المعتمد على الله = الواثق بالله = محمد ٨٨، ١٠١ ، Y.1 . 177 . 117 . 11. . 1. . 1. . 1. Y الدعيّ بن يحيي المخلوع ١٣٠ ، ١٣١ دقاق بن تتش ۱۹ ابن دقاق بن تتش ١٩ دوجي = دوشي = طوجي = طوش ٩٩ ديصان بن سعيد ٢٥٦ ، ٢٥٧ راجح بن قتادة ۸۵ ، ۸۸ ، ۹۸ ، ۹۸ ، ۱۰۹ الراشد بن المسترشد بالله = أبو جعفر المنصور ٣١ \_ ٣٥ ، ٣٦ ، الراضي الحليفة ٢٣١ أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله = المستكفى بالله أبو الربيع بن أبي يعقوب يوسف ١٤٤ ابن أبي الرداد = شمس الحلافة ١٨ رسول الله صلى الله عليه وسلم = الذي ٦٣ ، ١٥٦ ، ٢٢١ ، ٢٢٤ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۶ ، ۲۳۲ ، ۲۶۳ ، ۲۰۵ ، ۲۳۰ وانظر نسخ البيعات » این رسول ۷۰ الرشيد = المأمون = عبدالواحد بن إدريس ٨٧ الرشيد = هارون الرشيد ٢٢٤ رضوان بن تتش ١٦ ، ١٩ ، ٢٠ الرضى = على بن موسى ٣٢٥ ، ٣٣٠ ، ٣٣٢ ركن الدين = بيبرس الحاشنكير ركن الدين دوادار ۹۰ ، ۹۱ رمیثة بن محمد = رمیثة بن أبی نمی ۱۲۵ ، ۱۲۲ ، ۱۳۸ ، ۲۱۸ رو بن تمرلنك = روخان بن تمرلنك = شاه روخان ۲۰۸ ، ۲۱۹ رئيس الروساء = عضد الدين الوزير ٥٢ الزرابيني = المستنصر بالله أبو القاسم أحمد زكريا بن إبراهيم بن سليمان = المستعصم بالله بن الواثق ١٨٠ – ١٨٦ ، 72. . 774 . 7.4 . 7.. . 147 . 147 . 148 . 1AV زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني أبو يحبي ١٣٤ ، ١٤٢ ، ٢٥٤ ز كريا بن عبد الحق المرنبي ١٠١ ، ١٠٢ أبو زكريا يحيى بن أبي إسحاق ١٣١ أبو زكريا يحيي بن عبدالواحد ٨٦ ، ٨٠١ ، ١٠١ ، ٢٥٣ ، 409 زنکی بن آق سنقر = عماد الدین زنکی ۲۹، ، ۲۹ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ٤٧، زنكي بن مودود بن زنكي = عماد الدين زنكي ٥٣ ، ٦٤ أبو زيان بن أبي حمو ١٧٩ ، ١٨٦ ، ٢٠٠ أبو زيان محمد بن أبي حمو الثاني ٢٠٨ ، ٢٠٨

أبوزيان بن عثمان بن يغمر اسن ١٤٣

أبوزيان بن أبي عنان بن أبي الحسن ١٦٥ أبوزيان محمد بن عبدالرحمن بن أبي الحسن ١٦٦ ، ١٧٩ أبو زيان محمد بن عمار ۱۷۸ ، ۱۷۹ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الواحد ٧٢ ، ٢٥٣ أبو زيد بن أبي العلا ٧٣ ، ٧٧ ، ٢٥٣ ابن الزيني نقيب النقباء ١ سابق بن محمو دبن شبل الدولة ٥ أبو سالم = إبراهيم بن أبي الحسن ١٦٦ سالم بن قاسم بن مهنا ٤١ ، ٤٨ ، ٦٨ أبو سالم بن أبى عنان ١٦٥ ، ١٧٨ سأ أبو حمير ٧ ، ٢١ سکتکین ۲۲ ، ۳۰ ، ۲۲ سراج الدولة بن عباد ٩ سراج الدين البلقيني ١٧٤ ، ٢٤٣ أبو السعادات = ابن الأثير ٢٣٣ سعد الدين بن غراب القاضي ١٩٤ السلطان = الظاهر بيبرس السلطان = المؤيد شيخ السلطان = أبو سعيد ١٦٥ سعيد بن أحمد القداح = عبيد الله المهدى الفاطمي السعيد = الملك السعيد إسماعيل الأيوبي ٢٣٥ السعيد = الملك السعيد بركة بن الظاهر بيبرس 178 6 17 6 19 أبو سعيد = الحسن بن على بن قتادة ٩٨ ، ٩٨ سعيد بن الحسين = عبيد الله المهدى أبو سعيد بن أتى حفص عمر ٧٢ ، ٢٥٣ السعيد بن أبي حمو ٢٠٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ أبو سعيد بن خدابند = بو سعيد ١٣٨ ، ١٣٩

ابن سعید المؤرخ ۹۸ ، ۲۳۲ سعید بن عبدالعزیز بن أبی الحسن ۱۸۰ سعید بن عبدالمؤمن ۷۷ ، ، ، ۱ أبو سعيد = عثمان بن أبي العباس ٢٠٢ ، ٢٠٨ ، ٢٠٢ أبو سعيد = عثمان بن يوسف ١٤٤ السعيد بن أبي عنان ١٦٦ أبو سعيد القان ٧١ سعید بن نجاح ۲ ، ۷ السفاح أبو العباس ٢٢٣ . ٢٣٤ ، ٢٣٦ سلامش بن بيبرس = الملك العادل ١٢٤ سلطان الجزيرة = أنوك بن حسىن ١٧٠ سلطان شاہ بن رضوان ۲۰ آ سلیك بن بهرام بن أرتق ۲۸ سليمان بن أحمد = المستكفى بالله سليمان بن إيلغازي بن أرتق ٢٠ ، ٢٨ سليمان بن الحكم بن سليمان = المستعين ٢٤٧ سلىمان خان ١٤٠ سليمان شاه بن محمد ٣٩ سليمان بن عبدالجبار بن أرتق ٢٨ سلیمان بن عبدالملك بن مروان ۳۲۰ سلیمان بن عمر بن شاهنشاه ۲۹ ، ۷۰ سلیمان بن مشکیان ۱۰ سلیمان بن هبة بن جماز ۲۰۷ سموط بن هولاکو ۱۰۳ سنجر بن ألب أرسلان ١٣٠ سنجر بن ملكشاه السلجوقي ٨ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٣٥ ، 740 , 00 , EX , AV , AJ

**۳**۸۳

سنجر بن قاسم ۹۸ سنجر نائب دمشق ١٠٥ سنقر مملوك الناصر بن المعز ٦٩ سهل بن الفضل ۳۳٤ سونج بن توری بن طغتکین ۲۱ ، ۲۹ سيف الإسلام طغتكين بن أيوب ٦٢ ، ٦٨ سف من عقب جماز ١٦١ سيف الدين = على بن داو د بن يوسف = الملك المجاهد ١٣٨ ، ١٤٧ ، 100 , 177 , 101 سىق خان ٢٢ الشافعي الإمام ٥٢ ، ١٢٧ شانجة بن أدفونش ١٢٣ شاه روخان = روخان بن تمرلنك ۲۰۸ ، ۲۱۹ شاه منصور ۱۹۰ شاهنشاه = العادل أبو بكر بن أيوب = أبو بكر بن أيوب شجاع بن المظفر اليردي ١٧٦ شجرة الدر = أم خليل ٩٣ ، ٩٤ شرف الدولة = مسلم بن قريش ٥ شرف الدين بن مساعد الفائزي ٩٤ شعبان بن حسين = الأشرف شعبان بن محمد بن قلاوون = الملك الكامل ١٥١ شكر بن فليتة ٦٦ شمس الحلافة بن أبي الرداد ١٨ شمس الدولة = توران شاه بن أيوب ٥٤ ، ٥٥ ، ٦٥ ، ٦٨ شمس الدين الباخرزي ٩٠ ، ٩٩ شمس الدين محمد = محمد بن عبدالملك ٦٥

```
شمس الدين = يوسف بن عمر بن على بن رسول ٨٦ ، ٩٨ ، ١١٥ ،
                   شمس الملوك = إسماعيل بن بورى ٢٨ ، ٢٩
                                    شمس النهار القهرمانة ١
                                   شهاب الدين الحارمي ٦٤
                                   شهاب الدين بن سام ٧١
                   شهاب الدين محمود بن بوري ۲۸ ، ۳۲ ، ۶۰
                        الشهابي = المقر الشهابي بن فضل الله ٢٧٤
                             شيحة بن سالم بن قاسم ٦٨ ، ٨٦
                               الشيخ أويس = أويس بن حسن
                            الشيخ حسن الكبير = حسن بن حسين
                              الشيخ على = على بن أويس ١٧٦
شيخ المحمودي = الملك المؤيد شيخ = السلطان ١٩٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ،
· 110 · 117 · 117 · 111 · 117 · 117 · 110
                                   417 . 417 . 417
                           الشيخ أبو حفص عمر بن على ٢٥٢
                             الشيخان « أبو بكر وعمر » ١٢٨
                                        الشيرازي أبو إسحاق
                                شيركوه بن شادى = أسد الدين
         شيركوه بن محمد بن شيركوه = = الملك الظاهر بن ناصر الدين
                       = المجاهد شير كوه ٢٥ ، ٧٦ ، ٨٤
                           الشبعي = أبو عبدالله ٢٤٩
                          الصابى = أبو الحسن بن إسحاق ٢٦٢
                          صاتيك أخت السلطان أني سعيد ١٤٠
صاحب حماة = المويد = عماد الدين٢١ ، ٤١ ، ٤٧ ، ٥٦ ، ٧٤ ،
                                   YOX , YTO , 11V
              الصاحب ماء الدين بن حنا = بهاء الدين ١١٣ ، ٢٤٢
```

الصاحب علم الدين بن زنبور ١٥٦

صاحب الموصل = آق سنقر البرسقى ٢٨

7٤١ ، 117 الصاحب = فخر الدين إبراهيم بن لقمان = إبراهيم بن لقمان 117 ، 17 ، 117 ، 17 الصالح = إسماعيل بن العادل أى بكر = الصالح بن العادل 117 ، 170 ،

90 ( 92 ( 10 ( 12

الصالح = حاجي بن شعبان ١٨٤ ، ١٩٥

الصالح = صالح بن محمد بن قلاوون ١٥٦ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٢

الصالح طلائع بن رزيك ٢٣٦ ، ٢٣٧

الصالح بن العادل = إسماعيل بن محمود ٤٧ ، ٥٣

الصالح بن العادل = إسماعيل بن أبي بكر ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٥٥ ، ٩٤

صائن خان = باطوخان ٩٩

ابن الصباغ ١

الصديق = أبو بكر الصديق ٢٢١ ، ٢٣٣ ، ٢٦٠ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ،

444

صرطق بن دوشی ۹۹

صرغتمش ۱۵۹

صفى الدين بن شكر الوزير ٥٩

صلاح الدین = داو د بن عیسی = الملك الناصر ۷۹ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۱ ، ۸۶ ، ۸۶ ، ۹۲

صلاح الدين = قليج بن محمد = الملك الناصر ٦٥ ، ٧٦ ، ٨٣

صلاح الدين يوسف بن أيوب = الملك الناصر ٤١ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥١ ،

( TA ( TT ( TO ( TE ( TT ( T) ( OE ( OT ( OT

YO1 . TT9 . 174 . 1.V

صلجی جرکس ۱۲۳ ، ۱۷۷

صندل مولی الحسن بن علی من بنی بادیس ۳۰

الصوابي = بدر الدين الصوابي الصالحي ٩٦

صخرة بن ربيعة ٣٣٤ ضيفة خاتون ٨٣ طاز الأمير ١٦١ ، ١٦٢ أبو طالب بن أحمد = أبو طالب بن المستظهر ١١ ، ٣٧ ، ٤٥ طاووس أم الخليفة المستنجد بالله ٤٥ الطائع الخليفة ٢٣٢ طغتكين الأتابك ١٩ ، ٢٠ ، ٢٧ طغتكين بن أيوب = سيف الإسلام ٦٢ ، ٦٨ طغرل = طغرلبك بن أرسلان بن طغرلبك ٥٨ طغر لبك بن ميكائيل ۲۲۸ ، ۲۳۸ طغيمتر ولعله طقتمر ١٤٠ طفیل بن منصور بن جماز ۱۳۸ ، ۱۶۷ ، ۱۰۱ ، ۱۲۱ طقتمر ۱۹۲ ، ۱۲۳ وانظر طغيمتر طقتمش بن بردی = طقطمش ۱۵۲ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، 194 4 194 4 194 طقطای خان بن منکو تمر ۱۲۹ ، ۱٤٠ طقطم = طقتمر طلائع بن رزيك = الصالح طلائع ٢٣٧ ، ٢٣٧ طمغاج = الحسن بن على = أبو المعالى ٢٢ طوجي = طوش = دوجي = دوشي ٩٩ الظافر بأمر الله الفاطمي = إسماعيل ٣٩ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٢٥٠ الظاهر لاعزاز دين الله = أبو الحسن على ٢٥٠ الظاهر = أسد الدين عبد الله ١٣٨ الظاهر = برقوق بن أنس = الملك الظاهر ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٣، 6 190 6 192 6 19 6 1A9 6 1AA 6 1AV 6 1AE

724 , 197 , 197

```
الظاهر = بيبرس البندقداري ۱۰۳ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ،
    · 114 · 117 · 110 · 118 · 117 · 111
    · 71 · 71 · 17 · 177 · 177 · 170 · 170
                                                      727
الظاهر بن ناصر الدين = شير كوه بن محمد بن شير كوه = المجاهد شير كوه :
                                          ۵۲ ، ۲۷ ، ۱۸
                     الظاهر = غازى بن صلاح الدين ٦٤ ، ٧٥
الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله = محمد بن الناصر لدين الله الخليفة
                         العباسي ٥٧ ، ٧٤ – ١١٢
               ظهير الدين = أبو بكر بن العطار ٥٢ ، ٥٦ ، ٥٧
                       العادل = أبو بكر بن محمد بن أبي بكر ٨١
                           العادل بن أيوب أخو صلاح الدين ٢٣٩
                               العادل = سلامش بن بيبر س ١٢٤
                        العادل = عبد الله بن يعقوب أبو محمد ٨٧
                                      العادل = كتنغــا ١٢٥
العادل = نور الدين محمود بن زنكي الشهيد ٣٤ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٧
                                               174 . 01
العاضد لدين الله بن الفائز الفاطمي = عبد الله بن يوسف أبو محمد ٤٦ ،
                                  70 , 02 , 04 , 01
                                       عامر بن أبي العباس ٢٠٢
                           عامر بن يوسف = أبو ثابت عامر ١٤٤
                                  أبو العباس = أحمد بن أبي سالم
                   أبو العباس = أحمد بن سليمان = الحاكم بأمر الله
                       أبو العباس = أحمد بن طلحة = المعتضد بالله
                           أبو العباس = أحمد بن محمد بن أبي بكر
              أبو العباس = أحمد بن المستضيء بالله = الناصر لدين الله
                      أبو العباس = أحمد بن المعتصم = المستعين بالله
```

أبو العباس السفاح = السفاح ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ العباس بن عبد المطلب ٢٣٦ أبو العباس = الفضل بن أبى بكر ١٦٣ عباس بن على صاحب اليمن = الملك الأفصل ١٦٩ ، ١٧٦ العباس بن محمد = المستعين بالله بن المتوكل = أبو الفضل أبو العباس المريني صاحب فاس ١٧٩ عباس وزير الظافر الفاطمي ٢٣٦ عبد الرحمن بن الحكم ٢٤٦ عبد الرحمن الداخل = عبد الرحمن بن معاوية عبد الرحمن بن أني حمد = أبو تاشفين ١٤٣ ، ١٤٩ ، ١٧٩ ، عبد الرحمن بن عبد الواحد = أبو زيد عبد الرحمن ٧٢ ، ٢٥٣ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله = الناصر ٢٤٦ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك = المرتضى بالله ٢٤٨ ، ٢٤٧ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام = عبد الرحمن الداخل ٢٤٦ عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار = المستظهر بالله ٢٤٧ عبد العزيز بن إبراهيم بن يحيي = أبو فارس ١٣٠ ، ٢٥٤ عبد العزيزين برقوق = المنصور ١٩٤ ، ١٩٥ عبد العزيز بن أبي الحسن المريني ١٧٩ عبد الله أبو أحمد = المستعصم بالله بن المستنصر عبد الله من أزيك ١٥٢ عبد الله بن أيوب = أسد الدين = الظاهر ١٣٨ عبد الله جلال الدين الوزير ٨٥ عبد الله بن خالد بن أبى أوفي ٢٣٤ أبو عبد الله الدامغاني القاضي ١ وانظر أبو الحسن الدامغاني عبد الله بن ذخيرة الدين محمد = المقتدى بأمر الله ١ - ١١ عبد الله بن الزبير ٢٣٠

عبد الله بن زنون ۸۸ أبو عبد الله الشيعي ٢٤٩ عبد الله بن طاهر ٣٣٦ عبد الله بن عباس ۲۳۱ ، ۳۳۰ عبد الله بن عبد الواحد ٧٧ ، ٨٦ ، ٢٥٣ عبد الله أبو القاسم = المستكفى بالله عبد الله أبو محمد = العاضد لدين الله ٢٦ ، ٥١ ، ٣٥ ، ٥٤ ، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ٢٤٦ أبو عبد الله محمد = المتوكل على الله بن المعتضد أبو عبد الله = محمد بن محمد بن أبي بكر ١٧٨ أبو عبد الله = محمد بن يوسف بن إسماعيل ٢٠٢ ، ٢٠٩ أبو عبد الله = محمد بن يحبي = المستنصر بالله ٢٥٩ ، ٢٥٩ أبو عبد الله = المقتفي لأمر الله ١١ ، ٣٥ \_ ٤٤ ، ٤٧ ، ٣٣٥ عبد الله بن مهدی بن علی ٤٨ أبو عبد الله بن النعمان ٢٥٧ عبد الله بن يعقوب بن المنصور = العادل = أبو محمد ٧٧ عبد الله بن يوسف = عبد الله أبو محمد = العاضد لدين الله أبو محمد عبد المجيد بن محمد = الحافظ لدين الله أبو الميمون ٢٧ ، ٣٤ ، عبد الملك بن مروان ۲۲۹ ، ۲۲۰ عبد المؤمن بن على ٣٠ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ عبد الني بن مهدى ٨٤ ، ٥٤ عبد الواحد بن إدريس = الرشيد = المأمون ٨٧ عبد الواحد بن أبي حفص أبو محمد ٧٢ ، ٢٥٣ عبد الواحد بن أبي حمو ٢١٩ ، ٢٢٠ عبد الواحد بن عمر = عبد الواحد بن أبي حفص

عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن = المخلوع ٧٣ ، ٨٧ عبيد الله = عبيد الله المهدى ٢٤٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ عثمان بن حراز ۱۹۵ عثمان بن ألى العباس = أبو سعيد عثمان ٢٠٢ ، ٢٠٨ ، ٢٢٠ عثمان بن عفان ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۳۳ ، ۳۱۸ ، ۳۱۹ عثمان بن يغمراسن ١٣٢ ، ١٤٣ عثمان بن يوسف أبو سعيد ١٠٠ ، ١٤٤ عثمان بن يوسف = الملك العزيز عثمان ٦٦ ، ٦٢ ، ٦٣ عجلان بن رمیثة ۱۳۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۷۵ عجلان بن نعیر ۲۰۷ عز الدين أيبك = المعز أيبك ٨٢ ، ٩٢ ، ٩٤ عز الدين بن عبد السلام ١١٢ عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه ٦٢ عز الدين مسعود بن آق سنقر ٢٨ عزوز بن أحمد بن محمد = أبو فارس ١٩٨ ، ٢٥٥ العزيز صاحب حلب ٨٠ العزيز = عثمان بن يوسف ٦٦ ، ٦٢ ، ٦٣ العزيز = محمد بن الظاهر غازي ٧٥ ، ٨٣ العزيز بالله أبو المنصور ٢٥٠ العسكرى أبو هلال ٢٣١ ، ٢٣٦ عشقتم ۱۷۳ أبو عصيدة محمد بن الواثق ١٣١ ، ١٤١ ، ٢٥٤ عضد الدولة بن بويه ٢٣٢ عضد الدولة الوزير ٥٦ عضد الدين الوزير = رئيس الوزراء ٢٥ ابن العطار = ظهير الدين ابن العطار ٥٢ ، ٥٦ ، ٧٥ عطية بن منصور بن جماز ١٦١ ، ١٧٥

عطيفة بن أني نمي ١٣٦ ، ١٣٦ ابن عكاشة ٩ أبو العلا = أبو دبوس = المعتمد على الله = الواثق بالله محمد ٨٨ ، 1.7 6 1.1 أبو العلا = إدريس بن يوسف ٧٢ علاء الدين = الحسين بن الحسين = الملك المعظم علاء علاء الدين = محمد بن تكش = علاء الدين محمد بن خوارزم شـــاه : V1 . V. . T. . EY علاء الدين محمد بن خوارزم شاه محمد بن تكش علاء الدين = محمد بن سام ٤٩ ، ٥٥ ، ٧١ ابن العلقمي = مويد الدين ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ علم الدين بن زنبور = الصاحب علم الدين ١٥٦ أبو على = الآمر بأحكام الله الفاطمي = أبو عيسي المنصور ١٩ ، ٢٧، على بن إدريس = أبو الحسن على = المعتضد بالله ٨٨ ، ١٠١ على = إقبال الدولة من عقب المنصور بن أبي عامر ١٠ على بن أويس = الشيخ على بن أويس ١٧٦ على بن أيبك = الملك المنصور ٩٤ ، ١٠٦ على باشا ١٣٩ أبو على = الحاكم بأمر الله الفاطمي = منصور ١١٧ ، ١١٩ ، ١٤٥، على أبو الحسن = الظاهر لإعزاز دين الله ٢٥٠ على بن حمود ٢٤٧ على بن داود = سيف الدين على = الملك المجاهد ١٣٨ ، ١٤٧ ، 140 , 177 , 101 علی بن رسول ۷۰ ، ۷۷ ، ۸۶ على بن شعبان = المنصور ١٧٥ ، ١٨٤

على بن أبي طالب ٢٣٠ ، ٢٢١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ على بن عثمان = أبو الحسن المريني ١٤٣ ، ١٤٨ ، ١٥٣، YOE . 170 . 17E . 10E على بن عجلان ١٩٦ أبو على بن عمار = ابن عمار ٢٠ علی بن مهدی ۲۱ على بن موسى العلوي = الرضى ٣٢٥ ، ٣٣٠ ، ٣٣٢ على بن يحيى بن تميم ٢٣ ، ٣٠ على بن يوسف = الملك الأفضل ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٥ على بن يوسف بن تاشفين = أمير المسلمين ٢٤ ، ٣٥ ، ٣٥ ، ٤٣٠ عماد الدين = إسماعيل بن عباس = الأشرف عماد الدين ١٩٦ عماد الدين زنكي بن آق ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٤٧ عماد الدين زنكي بن مودود ۵۳ ، ٦٤ عماد الدين صاحب حماه = صاحب حماه المؤيد ٢١ ، ٤١ ، ٤٧ ، ابن عمار صاحب طرابلس ١٦ ابن عمار = أبو على بن عمار ٢٠ عمربن إبراهيم = الواثق بالله بن الواثق بالله ١٨٧ عمر بن أبى بكُر = الملك المغيث فتح الدين ٨٣ ، ٩٦ ، ١٠٨ عمر بن أني بكر = أبو حفص عمر ١٥٣ ، ٢٥٤ أبو عمر تأشفين = تاشفين = الموسوس ١٦٦ عمر بن الخطاب ٢٦١ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٣٣ ، ٢٥٤ ، **MYA , MYY , MIA , MIA** عمر بن زكريا بن عبد الحق ١٠٢

عمر بن شاهنشاه بن أيوب = ته الدين ٦٤، ٦٩

عمر بن عبد العزيز ٢٠٠ ، ٣٢٤ عمر بن على = الشيخ ٢٥٢ عمر بن على بن رسول ٨٥ ، ٨٦ ، ٩٧ عمر بن يحيي بن عبد الواحد = المنتصر ١٣١ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، 409 عمر بن يوسف بن عبد المؤمن = أبو حفص = المرتضى ١٠١ عمر بن يوسف = الملك الأشرف = ممهد الدين ١٢٦ عمران بن عبد المؤمن ٢٥٣ عميد العراق = أبو الفتح بن أبي الليث ٢ أبو عنان بن أبى الحسن المريني = فارس ١٤٣ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ، 170 6 178 عنان بن مغامس ۱۹۲ عون الدين بن هبيرة الوزير ٤٥ عيسى بن إسماعيل = الفائز بنصر الله الفاطمي ٢٥٠ ، ٢٥٠ عيسى بن أبى بكر بن أيوب = الملك المعظم ٦٣ ، ٦٦ ، ٧٥ ، عيسى بن داود بن عيسى = الملك المعظم ٩٦ عیسی بن سنجر بن قاسم ۹۸ عيسى بن صلاح الدين = المعظم عيسى ٧٦ عيسي بن فليتة ٥٤ عیسی بن قاسم بن فلیتة ۷۷ عیسی عم قاسم بن فلیتة ۷۶ ، ۶۸ أبو عيسى المنصور = أبو على المنصور = الآمر بأحكام الله غازان = قازان بن أرغون ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ غازی بن جبریل ۹۹ غازی بن مودود زنکی ۷۶

غازی بن يوسف = الملك الظاهر بن صلاح الدين ٦٤ ، ٧٥

غالب بن راجح بن قتادة ۱۰۹ ، ۱۱۵ ابن غانية ٣١ ، ٧٧ غرير بن هيازع ٢٠٧ ، ٢١٨ الغزالي أبو حامد ٢٥١ غياث الدين = خدابندا بن أرغون = خرابندا = محمد ١٢٨ ، ١٣٨ غياث الدين محمد ٤٩ ، ٥٥ ، ٧١ أبو الغيث بن أبى نمى ١٢٦ فاتك بن محمد بن فاتك ١٤ فاتك بن منصور بن فاتك ٢٢ ، ٣٠ ، ٣٥ ، ٤١ الفارس أقطاي ٩٢ أبو فارس بن أبي العباس ٢٠٠ ، ٢٠١ أبو فارس = عبدالعزيز بن إبراهيم ١٣٠ ، ٢٥٤ أبو فارس= عزوز بن أحمد بن محمد ١٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢٥٥ فارس = أبو عنان بن أبى الحسن ١٤٣ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ، ١٦٤ ، ١٦٥ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٢٦ ، ٢٤٨ ، ٢٥٦ الفائز بنصر الله الفاطمي = عيسى بن إسماعيل ٢٥٠ ، ٢٥٠ أبو الفتح = المعتضد بالله أبو بكر ١٥٤ – ١٦٦ ، ١٦٧ أبو الفتح بن الحسين الطغراى ٨ فتح الدين عمر = الملك المغيث ٨٣ ، ٩٦ ، ١٠٨ أبو الفتح بن أبي الليث = عميد العراق ٢ أبو الفتوح= المعتضد بالله داود فخر الدين إبراهيم بن لقمان = الصاحب ١١٣ ، ٢٤١ فخر الدين الرازي صاحب التفسير ٧١ فخر الدين بن الشيخ ٨٥ فرج = الناصر فرج ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۱۹۵، 754 , 7.7 , 7.0 , 7.5 , 7.4 , 197 فرخشاه بن شاهنشاه = عز الدين ٦٢

الفرنسيس ٩٣ الفضل بن أبي بكر = أبو العباس ١٦٣ الفضل بن أبي بكر بن عبدالرحمن ٢٥٤ أبو الفضل بن أبي الحسن ١٥٣ ، ١٦٣ ، ٢٥٤ الفضل بن سهل ۳۳۶ ، ۳۳۰ ، ۳۳۲ أبو الفضل مجد الدين ٥٧ الفضل بن المستظهر بالله = المسرشد بالله أبو منصور أبو الفضل العباس = المستعين بالله فضل ، من عقب جماز ١٦١ فليتة بن قاسم بن محمد ٢٩ فولاذ خان ۱۹۸ فيرخان بن قراجا ٢١ القادر بالله العباسي ٢٥٧ القادر يحبي بن إسماعيل بن المأمون ١٠ قازان = غازان بن أرغون ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٨ قاسم بن حمود ۲٤٧ أبو القاسم عبدالله = المستكفى بالله القاسم بن عبد الواد ١٠٠ أبو القاسم عيسي = الفائز بنصر الله قاسم بن فليتة بن قاسم ٢٩ ، ٣٤ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٨ قاسم بن محمد بن جعفر ۲۱ ، ۲۹ قاسم بن مهنا ٤١ أبو القاسم نزار = نزار بن عبيد الله ٧٤٩ القان أحمد بن أويس ١٧٦ ، ١٨٥ ، ١٩٠ ، ١٩٧ القان أبو سعيد ٧١ القان طغيمتر ولعله طقتمر ١٤٠ قانی بای خان بن إليك ١٦٣ ، ١٧٧

قانی بیه ۲۱۰ القائم العباسي ٦ ، ١٥ ، ٢٣٨ قایماز ۲۸ ، ۲۰ قتادة بن إدريس بن مطاعن ٦٦ ابن قتيبة ٣٢٠ قر ابغا ۱۷۰ قرا يوسف التركماني ٢٠٨ ، ٢١٩ قرط التركماني ۱۸۸ قزل بن إلدكز ٥٧ ، ٥٨ قسيم الدولة = آق سنقر ، ه قشتمر المنصورى ١٦٢ قشتمر الدوادار ۱۸۲ ، ۱۸۳ ابن القصاب مؤيد الدين ٥٨ ، ٥٩ القضاعي ٢٢٧ قطب الدين قايماز ٢٨ ، ٥٢ قطز = المظفر قطز ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ قطلقتمر الطويل ۱۸۸ ، ۱۸۸ قلاوون = المنصور ۱۲۲ ، ۱۲۶ ، ۱۲۹ قليج = صلاح الدين = الملك الناصر ٦٥ ، ٧٦ ، ٨٣ قوصون ١٥٠ قیسون ۱۸٤ قیغلغ ۲۸ الكامل شعبان بن محمد ١٥١ الكامل محمد بن أبي بكر ٦٩ ، ٧٥ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨٢ ، ۸۰ ، ۸٤ ، ۸۳ الكامل محمد بن غازي ١٠٥ كجك = الملك الأشرف ١٥٠

كبيش بن عجلان ١٩٥ كبيشة بن منصوربن جماز ١٣٧ ، ١٣٨ كتبغا نائب هولاكو ١٠٥ كتبغا = الملك العادل ١٢٥ کعب بن زهیر ۲۳۳ ، ۳۳۴ كوخان ملك الصين ٣٠ ، ٣٥ ، ٤٢ كمختو بن أيغا ١٢٨ كيقباد صاحب بلاد الروم ٨٠ لاجين = حسام الدين = الملك المنصور ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٢.، ١٢٥ 140 - 148 ابن لقمان = فخر الدين إبراهيم ١١٣ ، ٢٤١ ماجد بن مقبل بن جماز ۱۳۷ ماردین (ملك) ۲۸ مامای ۱۷۷ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۷۷ المأمون بن الرشيد ٢٢٥ ، ٣٣٥ المأمون بن الظافر إسماعيل ٩ المأمون بن عبدالمؤمن من الموحدين ٧٧ ، ١٠٠ المأمون = عبدالواحد بن إدريس بن هود = الرشيد ٨٧ مانع ، من عقب جماز ١٦١ الماوردي ۲۲۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ مبشر = ناصر الدولة ١١ المتقى لله ٢٢٧ المتوكل بن الأفطس ٩ المتوكل على الله = أبو بكر بن يحيى بن إبراهيم ١٤٣ ، ١٤٣ المتوكل على الله جعفر بن المعتصم ١٦٧ المتوكل على الله محمد بن المعتضد بالله ١٥٥ ، ١٦٧ – ١٨٠ ، ١٨١ ، 6 19V 6 197 6 198 6 1AV 6 1A7 6 1A0 6 1A8

ME. . C PPP C YET C Y.T C Y.Y C Y. C 19A المتوكل على الله أبو يحبى ١٥٣ المجاهد شيركوه بن محمد ٢٥ ، ٧٦ ، ٨٤ المجاهد على بن هزبر الدين داود ١٣٨ ، ١٤٧ ، ١٥١:، ١٦٢ ،١٧٥ مجد الدين أبو الفضل ٥٧ مجير الدين أرتق بن محمد = مجير الدين بن جمال الدين محمد بن أحمد بن عجلان ١٩٥ محمد بن الأحمر = أبو دبوس محمد بن إسماعيل بن فرج ١٤٥ محمد بن إسماعيل = محمد بن يوسف بن إسماعيل ٢٠٩ ، ٢٠٩ محمد بن ألب أرسلان ١٣ ، ١٤ محمد بن بورى = جمال الدين ٤٠ محمد بن تومرت = الإمام = المهدى ٣١ ، ٤٦ ، ٤٩ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ محمد بن تکش = خوارزم شاه ٤٢ ، ٢٠ ، ٧٠ ، ٧١ محمد بن جعفر ۲ ، ۲۱ محمد بن حاجي = الملك المنصور محمد ١٦٠ ، ١٧٤ محمد الحبيب أبو عبيد الله المهدى ٢٥٦ أبو محمد الحسن = المستضيء بالله محمد بن خوارزم شاه = علاء الدين محمد ٢ محمد بن زکریا أبو حربة ١٤٢ ، ٢٥٤ محمد بن سام = غياث الدين محمد ٤٩ ، ٥٥ ، ٧١ محمد بن أبي سعد = أبو نمي ١٠٩ ، ١١٥ ، ١٢٥ محمد بن شيركوه = ناصر الدين محمد ٦٥ محمد بن عباس بن على = الملك المنصور محمد ١٧٦ ، ١٨٥ ، ١٩٦ محمد بن عبدالرحمن بن الحكم ٢٤٦ محمد بن عبدالرحمن = أبو زيان محمد ١٦٦ ، ١٧٩ أبو محمد عبدالله = العاضد لدين الله ٤٦ ، ٥١ ، ٣٥ ، ٤٥ ، ٢٥٠

محمد بن عبدالرحمن بن عبيد الله = المستكفى بالله أبو محمد عبدالله بن عبدالواحد بن أبي حفص ٧٧ ، ٨٦ ، ٢٥٣ محمد بن عبدالملك = شمس الدين محمد محمد بن عبدالله الهمذاني ۲۳۲ أبه محمد = عبدالله بن يعقوب بن المنصور ٨٧ أبو محمد = عبدالو احد بن الشيخ أبي حفص ٧٢ ، ٢٥٣ أبو محمد = عبدالواحد بن يوسف بن عبدالمؤمن = المخلوع ٧٣ ، ٨٧ محمد بن عثمان = الملك المنصور محمد ١٦ محمد بن الظاهر غازی = العزيز ٧٥ ، ٨٣ محمد = أبو العلا = أبو دبوس ۸۸ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۱۰ ، Y+1 : 147 : 117 محمد بن على العلوى ٢٤٥ محمد بن عمار = أبو زيان ١٧٨ ، ١٧٩ محمد بن عمر المداثني ۳۱۷ ، ۳۵۳ محمد بن عنبر جي ١٤٠ محمد غياث الدين = خدابندا ١٢٨ ، ١٣٨ محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن = الواثق ٢٠٠ - ٢٠١ محمد ، قریب ألی نمی ۱۱۵ محمد بن قلاوون = الناصر محمد بن قلاوون محمد بن محمد بن أبي بكر ١٧٨ محمد بن محمد = محمد بن المتوكل ١٨٨ محمد بن محمد بن يوسف ١٣٢ ، ١٤٤ محمد بن محمد بن محمد بن يوسف = محمد المخلوع محمد بن محمود = الملك المنصور ٩٦ ، ١٠٨ محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ محمد بن المستظهر = المقتفي لأمر الله ١١ ، ٣٥ ــ ٤٤ ، ٤٧ ، ٢٣٥ محمد بن ملکشاه بن ألب أرسلان ۱۲ ، ۱۰ ، ۲۱

محمد = المنصور ناصر الدين ٢٥ محمد بن الناصر لدين الله = الظاهر بأمرالله = أبو نضر محمد ٥٧ ، ٧٤ \_ 117 6 77 محمد بن هشام بن عبدالجبار = المهدى ٢٤٧ محمد بن الواثق بن المستنصر = أبو عصيدة ١٣١ ، ١٤١ ، ٢٥٤ محمد ، وزیر ابن هود ۱۰۳ محمد بن يحيي = المستنصر بالله ٢٥٩ ، ٢٥٩ محمد بن يحيى بن محمد = محمد بن الواثق بن المستنصر = أبو عصيدة محمد بن يحبي = المستنصر بالله أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف = الناصر لدين الله ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٢٥٣ محمد بن يوسف بن إسماعيل ٢٠٢ ، ٢٠٩ محمد بن يوسف بن نصر = أبو دبوس محمد بن يوسف بن أبي الوليد ١٦٦ محمد المرجاني ١٣١ محمد بن المعتضد = المتوكل على الله محمد محمو د بن أرسلان خان ۲۲ ، ۳۰ محمود = أكمل الدين ١٨٩ محمود بن بوری = شهاب الدین محمود ۲۸ ، ۳۶ ، ۴ محمود بن زنكي = العادل نور الدين ٣٤ ، ٤٠ ، ٤٦ ، ٧٧ محمو د بن شبل الدولة ٥ محمود بن محمد بن بغراخان ٤٢ محمو د بن محمد = الملك المظفر محمود بن المنصور محمد ٨٣ محمود بن محمد بن ملکشاه : ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۲ 🕆 محمود بن ملکشاه : ۳ ، ۱۲ محيي الدين بن الجوزى ٧٩ ، ٨٠ المُخَلُوع = عبدالواحد بن يوسف ٧٣ ، ٨٧

المخلوع = محمد بن محمد بن يوسف ١٤٤٠ .

المرتضى بالله = عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك ٧٤٧ ، ٢٤٨

المرتضى = عمر بن يوسف = أبو حفص ١٠١

مروان بن الحكم ۲۲۹

مروان بن محمد ۲۲۲ ، ۲۳۶ ، ۲۳۲

المستخف الشاعر ٨٠

المسترشد بالله بن المستظهر بالله = الفضل أبو منصور : ١ ، ١١ ، ٢٤ ،

740 , 47 , 41

المستضيء بالله بن المستنجد بالله = الحسن = أبو محمد ٤٥ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٢٥

المستضيء بأمر الله = المستضيء بالله

المستظهر بالله بن المقتدى بأمر الله = أحمد بن عبد الله بن محمد ١ ، ٤ ،

11 - 37

المستظهر بالله = عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ٢٤٧

المستعصم بالله = عبد الله أبو أحمد ٧٨ ، ٨٩ – ١٠٣

المستعصم بالله بن الواثق بن المستكنى = زكريا بن إبراهيم بن سليمان

· 191 - 197 - 192 - 114 - 117 - 117 - 117

72. . 774 . 7.7 . 7..

المستعلى بالله بن المستنصر الفاطمي = أحمد ١٨ ، ٢٥٠

المستعين = سليمان بن الحكم بن سليمان ٢٤٧

المستعين بالله = العباس بن محمد ١٨٨ ، ٢٠٢ – ٢٠٩ ، ٢١٠ ،

44. . 444 . 111

المستعين بالله = أحمد بن المعتصم ٢٠٢

المستعين بن المؤتمن بن المقتدر = أحمد بن يوسف بن أحمد ١٠

المستعين بن هو د ۲۶

المستكفى بالله بن الحاكم بأمر الله = أبو الربيع سليمان بن أحمد ١١٨ ،

TTV . TV9 . TV5 . TYV . 159 . 150 - 177

المستكفى بالله أبو القاسم عبد الله ١٣٢ ــ ١٣٣

المستكفى بالله = محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله \ ٢٤٧ ـــ ٢٤٨ ، المستنجد بالله بن المقتفى أبو المظفر ٣٦ ، المستنجد على المقتفى أبو المظفر ٣٦ ، ٤٤ ـــ ٤٩

المستنصر بالله أبو القاسم أحمد = الزرابيني ١٠٣ ، ١١١ -- ١١٦ ،

المستنصر بالله = أبو جعفر المنصور ٧٥ ، ٧٨ – ٨٨ ، ٩٩ ، ١١١ المستنصر بن أبي العباس ٢٠١ ، ٢٠١

المستنصر بالله معد أبو تمــــيم بن أبى الحسن على ٢٥٠

المستنصر = الحكم بن عبد الرحمن بن محمد ٢٤٦ ــ ٢٤٧

المستنصر العلوى الفاطمي ٤ ، ٥ ، ١٧ ، ١٨

المستنصر بالله أبو عبدالله محمد بن يحيى ١٠٠ ، ١٠٩ ، ١١٠ ،

709 : YOY : 179 : 117

المستنصر بن الناصر بن عبد المؤمن ٧٢ ، ٧٣

المستنصر = يوسف بن محمد ٥٧ ، ٧٧ ، ٨٧ ، ٨٧

المستوثق بالله بركة ٣٣٧

مسعود بن إبراهيم بن مسعود ٨، ٢٢

مسعود بن آق سنقر البرستي = عز الدين مسعود ٢٨

المسعود = أقسيس بن الكامل محمد = أطسيس ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ،

مسعود ابن عم أحمد خان ٧

مسعود بن محمد بن ملکشاه ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۳۳ ،

**77** 4 **77** 

مسلم بن قريش = شرف الدولة ٥

مصعب بن الزبير ٢٣٠

المظفر = بيبرس الجاشنكير

المظفر = عمر بن شاهنشاه

المظفر = حاجي بن محمد بن قلاوون

المظفر = يوسف بن عمر بن على بن رسول ٨٦، ٩٨ ، ١١٥ المظفر قطز ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ المظفر محمود ٩٦ أبو المظفر = المستنجد بالله مَظْفُر الدين = الأشرف = موسى بن إبراهيم ٩٧ مظفر الدين = الأشرف = موسى بن أبي بكر ٩٥ ، ٨٢ ، ٨٤ أبو المعالى طمغاج الحسن بن على ٢٢ معاوية بن أبي ســفيان ٢٢٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، المعتد بالله = هشام بن محمد ٢٤٨ المعتصم بن الرشيد ٢٢٦ المعتضد بالله = أحمد بن طلحة ١٥٤ المعتضد بالله أبو بكر أبو الفتح بن سليمان ١٥٤ — ١٦٦ ، ١٦٧ المعتضد بالله أبو الفتوح داود ١٨٨ ، ٢٠٩ – ٢٢٠ المعتمد بن عباد ٩ المعتمد على الله = أبو دبوس معد بن إسماعيل = المعز لدين الله = أبو تميم ٢٤٩ ، ٢٥٧ معد بن على = المستنصر بالله أبو تميم ٢٥٠ ابن معروف ۲۶ المعز = أيبك التركماني المعز = إسماعيل بن طغتكين ٦٨ المعز بن باديس ٣٠ ، ٤٣ معز الدولة بن بويه ۲۲۸ المعز لدين الله = معد بن إسماعيل أبو تمــــيم ٢٤٩ ، ٢٥٧ المعظم = بيدرا ١٢٤

المعظم توران شاه : ۹۳

المعظم = الحسين بن الحسين المعظم = عيسى بن أبى بكر بن أيوب ٥٩ ، ٦٣ المعظم = عيسى بن صلاح الدين داود ٧٦ ، ٨٤ ، ٩٦ معين الدين بن الشيخ ٩٥ المغيث = فتح الدين عمر ٢٣ ، ٩٦ ، ١٠٨ مقبل بن جماز بن شیحة ۱۳۷ المقتدر أحمد ١٠ المقتدر العباسي ٢٢٦ المقتدر بن هود ۱۰ ، ۱۱ المقتدي ١٥ المقتفي بن المستظهر بالله أبو عبد الله ١١ ، ٣٥ \_ ٤٤ ، ٤٧ ، ٢٣٥ المقر الشهائي بن فضل الله ٢٧٤ المقر الناصري = ابن البارزي ٢١٤ ، ٢١٦ المكتني بالله ٢٤٨ مکثر بن عیسی بن فلیته ۵۶ المكرم = أحمد بن على الصليحي ٦،٧ ملکشاه بن ألب أرسلان بن داود ۲ ، ۳ ، ۶ ، ۵ ، ۲ ، ۷ ، ۱۵ ، ملکشاه بن برکیارق ۱۳ ، ۱۶ ملكشاه بن خسر وشاه ٣٤ ، ٤٨ ، ٤٩ ملکشاه بن محمود بن محمد بن ملکشاه : ۳۸ ، ۳۸ ملك الملوك = أبو يكر بن أبوب مهد الدين = الأشرف = عمر بن يوسف المنتصر = عمر بن يحيي المنتصر الفاطمي ١٩١ منجك الأمير ١٥٥ المنذر بن محمد بن عبد الرحمن ٢٤٦ المنصور = الآمر بأحكام الله أبو على

المنصور = إبراهيم بن شيركوه المنصور بالله = إسماعيل بن نزار المنصور = أنوك بن حسين = سلطان الجزيرة المنصور = أيوب بن يوسف المنصور = أبو بكر بن محمد بن قلاوون المنصور = أبو جعفر = الراشد بالله المنصور أبو جعفر ثانى العباسيين ٢٢٣ منصور بن جماز بن شیحة ۱۳۷ المنصور = حاجي = الصالح المنصور بن الظاهر = المستنصّر بالله المنصور بن أبي عامر ١٠ المنصور = عبد العزيز بن برقوق المنصور = على بن أيبك المنصور = على بن شعبان المنصور = عمر بن على بن رسول منصور بن فاتك بن حباش ٢٢ أبو منصور = المسترشد بالله المنصور = قلاوون المنصور = لاجين حسام الدين المنصور = محمد بن حاجي المنصور = محمد بن عباس المنصور = محمد بن عثمان المنصور = محمد بن محمود المنصور ناصر الدين محمد بن شير كوه: ٥٥ منصور بن نزار = الحاكم الفاطمي المنصور = يعقوب بن عبد المؤمن ٢٥٣ المنصور = يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن

المنصور = يعقوب بن يوسف بن يعقوب ٧٣ منطاش ۱۸۹ منكلي بغا الشمسي ١٦٨ منکو تمرین طغان خان ۱۲۹ المهدى = عبيد الله المهدى المهدى بن تومرت = ابن تومرت = محمد بن تومرت ۳۱ ، ۶۳ ، P3 , 107 , 70Y مهدی بن علی بن مهدی ۱۱ ، ۲۸ المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار ٢٤٧ الموتمن = يوسف ١٠ الموسوس = تاشفين = أبو عمر تاشفين موسى بن إبراهيم بن شير كوه = الأشرف ٩٧ موسى بن أبي بكر = الأشرف ٥٩ ، ٨٢ ، ٨٤ موسى بن عثمان بن يغمراسن = أبو حمو ١٤٢ ، ١٤٤ موسی خان ۱۳۹ ، ۱٤٠ أبو موسى = عمران بن عبد المؤمن ٢٥٣ موسى بن أبي عنان ٢٠٠ موسى بن يوسف = الأشرف موفق مولى الحسن بن على بن باديس ٣٠ الموَّيد = إبراهيم بن مسعود المؤيد = داود = هزبر الدين ١٢٧ ، ١٣٨ المؤيد شيخ المحمودي السلطان ١٩٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، · 117 · 110 · 117 · 117 · 111 · 117 · 117 **717 : 71** المؤيد صاحب حماة عماد الدين ٢١ ، ٤١ ، ٤٧ ، ٥٦ ، ٧٤ ، YOX . YTO . 11V

موَّيد الدين بن العلقمي ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢

موريد الدين بن القصاب ٥٨ ، ٥٩ مويد الملك بن نظام الملك ١ المؤيد = هشام بن الحكم بن عبد الرحمن ٢٤٧ أبو الميمون = الحافظ لدين الله الناص = أحمد بن إسماعيل الناص = أحمد بن محمد بن قلاوون الناصر لدين الله = أبو البقاء خالد بن أبي زكريا الناصر = حسن بن محمد الناصر = داو د بن عیسی الناصر = صلاح الدين قليج الناصر = صلاح الدين يوسف الناصر بن طغتكين ٦٩ الناصر = عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ناصر الدولة = مبشر ١١ ناصر الدين محمد = الملك المنصور ٦٥ الناصر بن المنصور = محمد بن يعقوب ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٢٥٣ الناصر لدين الله بن المستضىء بالله ٥٠ أم الناصر بن المعز إسماعيل ٦٩ الناصر يوسف بن العزيز صلاح الدين ٢٤٠ الناصر يوسف بن العزيز محمد ٨٣ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، 1.4 4 1.4 الناصر محمد بن قلاوون ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، · 147 · 147 · 140 · 148 · 144 · 147 · 147 · 189 ( 187 ) 787 ( 187 ) 787 ) 789 ) 17. ( 10. ابن نجاح = سعید بن نجاح نجم الدين الخويشاني ٥١ ، ٢٥

نجم الدين الكبرى ٩٩ نجم الدين أيوب = الملك الصالح = أيوب ٨١ ، ٨٢ ، ٨٥ ، 97 , 97 , 90 , 97 , 97 نزار بن عبيد الله = أبو القاسم نزار ٢٤٩ أبو نصر محمد = الظاهر لدين الله نصر بن محمود بن شبل الدولة ه نصر بن محمد الفقيه = أبو الجيوش ١٤٤ نظام الملك وزير ملكشاه ٢ ، ٣ ابن النعمان أبو عبد الله ٢٥٧ نعیر بن منصور بن جماز ۱۸۵ ، ۱۹۲ نقيب النقباء ابن الزينبي ١ أبو نمى = محمد بن أبي سعد ١٠٩ ، ١١٥ ، ١٢٥ نور الدين محمود = العادل نور الدين ٣٤ ، ٤٠ ، ٤٦ ، ٤٧ ، 19 , 171 نوروز الحافظي ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، 410 , 41E هارون الرشيد ٢٢٤ هارون بن المعتصم = الواثق بالله هبة بن جماز بن منصور ١٦١ ، ١٧٥ ابن هبيرة ٢٣٠ هزبر الدين = داود بن يوسف ١٣٧ ، ١٣٨ هشام بن الحكم بن عبدالرحمن ٧٤٧ هشام بن عبدالرحمن بن معاوية ٢٤٦ هشام بن محمد = المعتد بالله ۲٤۸ ابن هود = إدريس بن هود ۸۷ ، ۸۸ ، ۱۰۳ هولاکو ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۸ ، ۱۱۹ ، 18. ( 177 ( 117

الواثق = محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن ٢٠٠ - ٢٠١ الواثق بالله بن الحاكم بأمر الله = إبراهيم بن أحمد الواثق بالله = أبو دبوس الواثق = يحيي بن محمد بن يحيي = الواثق بن المستنصر الواثق بن هارون بن المعتصم ۱۲۸ ، ۱۸۷ الواثق بالله بن الواثق بالله = غمر بن إبراهيم ١٨٧ وُدَیّ بن جماز ۱۳۷ ، ۱۳۸ وکدار بن زیان ۱۰۰ أبو الوليد إسماعيل = إسماعيل ابن أبي سعيد ١٤٥ یحیی بن إسماعیل ۹ ، ۱۰ یحیی بن أكثم ۳۳۴ ، ۳۳۳ یحیی بن تمیم بن المعز ۲۳ أبو يحيى زكريا = المستعصم بالله یحیی بُن أبی إسحاق أبو زكریا ۱۳۱ یحیی بن عبدالواحد أبو زکریا ۸۲ ، ۸۸ ، ۱۰۱ ، ۲۰۳ ، أبو يحيى بن عبدالحق المريني ١٠١ ، ١٠٢ أبو يحيي زكريا بن أحمد بن محمد ١٣٤ ، ١٤٢ ، ٢٥٤ يحيي بّن محمد = الواثق بن المستنصر ١٣٠ ، ١٣١ ، ٢٥٣ يزيد بن عبدالملك ۲۳۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۶ بشبك العثماني ۱۹۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۶ يعقوب بن عبدالحق المريني ١٠٢ ، ١١٠ ، ١١٦ ، ١٢٢ ، ١٣٢ يعقوب بن عبدالمؤمن = المنصور ٢٥٣ يعقوب بن المتوكل محمد ١٨٨ أبو يعقوب = يوسف بن عبدالمؤمن ٤٩ ، ٥٥ ، ٧٧ ، ٧٣ يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن = المنصور ٧٣ يعقوب بن يوسف بن يعقوب = المنصور ٧٣ أبو يعقوب يوسف بن يعقوب ١٢٣ ، ١٣٣ ، ١٤٣

يغمر = جمال الدين يغمر ٥٥ یغمراسن بن زیان ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، ۱۳۱ يلبغا أتابك العسكر ١٦٩ ، ١٧٠ للبغا السجباوي ١٥٨ يلبغا الناصري ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٣ يلدز مملوك غياث الدين بن سام ٧١ يوسف بن أحمد = المؤتمن بن المقتدر ١٠ يوسف بن إسماعيل بن فرج ١٤٥ يوسف بن أيوب = صلاح الدين يوسف يوسف بن تاشفين = أمير المسلمين ٨ ، ٩ ، ٢٣ ، ٢٤ يوسف بن أبى حمو أبو الحجاج ١٧٩ يوسف بن عبدالحق ١٤٣ يوسف بن عبدالمؤمن بن على = أبو يعقوب يوسف ٤٩ ، ٥٥ ، ٧٧ ، ٧٧ يوسف بن أبي عبدالله بن أبي الحجاج ٢٠٩ يوسف بن العزيز صلاح الدين ٢٤٠ يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي ۸۳ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۷ ، 1.4 . 1.7 . 44 یوسف بن عمر ۲۳۰ يوسف بن عمر بن على بن رسول = شمس الدين الملك المظفر ٨٦ ، ٩٨ ، 177 : 110 يوسف بن محمد = المستنصر ٥٧ ، ٧٧ ، ٨٧ ، ٨٧ يوسف بن المقتفى = المستنجد بالله يوسف بن أبي الوليد أبو الحجاج ١٤٨ ، ١٥٤ ، ١٦٦ أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ١٠٢ ، ١١٠ ، ١١٦ ، ١٣٢ ، ١٣٢ يوسف بن يعقوب = أبو يعقوب يوسف ١٢٣ ، ١٣٣ ، ١٤٣٠ يونس بن مو دو د = الملك الحواد ٨٢

## 7 \_ الأماكن والطوائف

```
آل سلجوق ۲۳۷
                                         آمد ۷۹
                                      آياس ١٣٥
                                      الأبلتان ٢٠٤
                                     أجناد الشام ١١٩
    بنو الأحمر ١٤٨ ، ١٥٤ ، ١٦٦ ، ١٨٠ ، ١٨٦ ، ٢٢٠
                    الأدارسة ۷۷ ، ۲٤٧ ، ۲۲۸ ، ۲۶۹
   أذر سجان ۲ ، ۱۲ ، ۲۵ ، ۳۳ ، ۵۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ،
                              YYE . 18. . 1YA
                                      أردبيل ١٧٦
                                أرسوف ۱۰۷ ، ۱۲۳
      الأرمن ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ١٥٩ ، ١٧٤
                                أرمينية ١٠٨ ، ٢٢٤
                                     أزمتور ۱۰۱
                                       ىنو أسد ٢٦
الإسكندرية ٤٥ ، ٥٥ ، ٦٨ ، ١١٥ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧١ ،
                  7.0 · 199 · 198 · 184 · 187
                                    الإسماعيلية ١٢١
                              الأشاعرة ٢٥١ ، ٢٥٢
        إشبيلية ٩ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ١٠١
                               الأشراف العلويون ١٧١
```

أصفهان ۲ ، ۳۲ ، ۱۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۷۵ الأغوار ٨٢ إفريقية ٨، ٢٣، ٣٠، ٣٠ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٥٥ ، 11. (1.9 ( 1.1 ( 1.. ( AA ( AT ( VV ( VT ( VT 174 , 104 , 184 , 181 , 188 , 181 , 174 , 117 729 , 771 , 779 , 719 , 714 , 19A , 1A7 , 1VA 707 , 707 , 701 , 70° الأكراد ۱۲۷، ۱۲۱، ۱۲۳ إلبيرة ١٠٧ الإمامية ٢٥١ بنو أمية ۲۲۲ ، ۲۳۵ ، ۲۳۲ ، ۲۶۷ ، ۲۲۷ ، ۳۲۰ الأندلس ٨ ، ٩ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٤٤ ، ٩٩ ، ٥٥ ، ٧٣ 727 . 778 . 777 . 779 . 7.9 . 7.7 . 7.1 . 7.. YOY . YEX . YEV أنطاكية ١٥، ١٠٧، ١٢١، ١٢٣ أنطر طوس ۱۲۲ ، ۱۲۳ أهل السنة ٢ ، ٧٤ ، ٩٠ أهل الظاهر ٢٥٢ الأهواز ٢٢٤ إيران ٧١ ، ١٠٨ ، ١١٥ ، ١٢٧ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٦٢ ، TV1 , 0A1 , VP1 , A.Y أىلة ٣٣٤ بنو أيوب ٢٣٥ ، ٢٣٩ باب البرقية ١٧٠ باب رشید ۱۲۸

```
باب زویلهٔ ۱۷ ، ۱۸۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷
                                    باب الفراديس ٢٠٥
                                     باب کیسان ۱۶۸
                                    الباب المحروق ٩٢
                   باب النصر ۱۱۳ ، ۱۳۵ ، ۱۷۱ ، ۲۶۲
                                        بنو بادیس ۸
                                    الباطنية ٢٧ ، ٢٨
                                          بانیاس ۱۲۳
  باية ٨٦ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٨ ، ١٤٨
707 : 771 : 371 : AVI : TAI : API : PPI : PIY : YOY
                                    البحر الملح ١١٥
                                   البحيرة ١٢٤ ، ١٧٠,
                                       بخاری ۷ ، ۱۰۹
                                         البرامكة ٢٦
                                         البراهمة ١٢٨
            البربر ۸ ، ۷۷ ، ۲٤٩ ، ۲٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٩
                                 برج القلعة ١٨١ ، ١٨١
                                      بركة الفيل ١٩٠
                                         البصرة ٢٣١
                                         بطن مر ۱۹۶
                                          بطليوس ٩
بعلبك ۲۹ ، ۶۸ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۹۷ ، ۹۷
                                        Y+0 6 1+A
```

نغداد ۲ . ۳ . ٤ . ۱۳ ، ۱۲ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۷ ( 7 , 07 , 07 , 01 , 49 , 47 , 47 , 47 , 97 , 91 , 9 , 6 AA , A , 6 V9 , V7 . 7A , 71 . . 179 c 119 c 110 c 116 . 117 c c 1.7 ( 19. ( 100 ( 177 ( 177 ( 101 ( 187 ( 18. VPV , YYY , YYY , TYY , TYY , YYY , YYY YOV , YO1 , YE : YM4 , YMA , YM0 بغراس ۱۲۱ ، ۱۲۳ بلاد الجنزية = الجنزة البلاد الجزرية ١٢ ، ٤٧ ، ١٠٣ وانظر الجزيرة بلاد الساحل ٣٠ البلاد الشامية ١٩٢ ، ٢٢٤ وانظر الشام بلاد الشمال ٩٠ ، ١٨٩ بلاد العجم ٥٩ بلاد فارس ۱۰۶ وانظر فارس بلاد المغرب انظر الغرب بلاد النوبة ١٢٤ بلبيس ١٨٢ بلد العناب = بونة ٢٢٠ البلقاء ٨٢ بلنسية ٣١ تهنسـا ۱۲۱ بولاق ١٤١ بولاق التكروري ١٧٠. بونة = بلد العناب ٢٢٠ بنو بویه ۲۲۸ ، ۲۳۷ بيت بركة = مملكة أزيك = مملكة الشمال ٩٩

تونس ۷۷ ، ۳۷ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۲ ، ۲۰۸ ، ۲۱۹ ، ۲۰۸ ، ۲۱۹ ، ۲۰۸ ، ۲۱۹ ، ۲۰۸ ، ۲۱۹ ، ۲۰۸

الثغور ٢٢٤ جامع السلطان ببغداد ٣ الجامع الطولوني ١١٨ ، ٢٢٣ جامع القلعة ١١٣ ، ١١٨ ، ١٤٦ ، ٢٤١ جال درن ۲۰۹ الجبل = عراق العجم ١٠٦ ، ١٠٨ ، ٢٢٤ جبل الصالحية ١١٤ جبل أبي قبيس ٤٨ جبيل ١٦ جرجان ۷۱ الجزائر ٤٣ الجزائر اللشيرنتية ٢٠١١ الجزيرة ٢٠١٠ ، ١٩٧١ والفظير الجزيرة الفراتية الحزيرة الطغيم اله عام جزيرتة حماقلية ع الجزيرة الفراتنية ١٤٠٠١ والخظر الجزيرة جزيرتة اللغبيل ١١٧٠٠ جزيرة خصر ١٧٧ بنو خطالي ١١٨١٠ بنو بيخكزمطاف ١٠٩ ، ١٠٩ ، ٧٧ ، ٧٠ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، 111 " 1VV " 17" " 11" " 1XI " 1XI جيان A'A' الحيرة ﴿ الْوَالْمَنِي الْبِطْلِيرِنْيَةَ ﴾ بالإهدالحيرية ١٥٥ ، ١٧٢ ، ٢١٧ ، ٢١٨ الحجاز ١٩١١ ، ١٧٧٤ ، ٢٣٠٠ حديثة ٨٥ ٥ ١١١١ حران ۱۲ ، ۱۱۳۳۳ الحرم ۱۱۵ م ۱۹۸۰ بنو الحسين ١٦١ حصن الأكراد ١٠٧ . ١٢١ . ١٢٣ حصن البرامكة ٢٦ حصن تعز ١٢٦

حصن الحمراء بجيان القصبة الحمراء ٨٨

حصن الدملوة ١٣٨

حصن عكار ١٢١ ، ١٢٣

حصن المرقب ١٢٢

الحفصيون ١٠١ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ٢٥١ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨

الحلة ٥٢

جماة ۱۱ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۲۹ ، ۲۲ ماة ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۲ ۲۲۸ ، ۲۱۲

الحمراء ۸۸

حمص ۱۵ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۲۹ ، ۸۶ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۷

حنین ۲۳۶

الحانقاه الركنية ١٣٥

الخانقاه السيفية شيخو ١٥٨

خانقاه شيخونية ١٨٩

الحانية ۲۲

خراسان ۷ ، ۸ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۳۸ ، ۲۲ ، ۵۵ ، ( ) . 9 ( ) · A ( ) · Y ( 99 ( AT ( V) ( V) ( T) 117 . 177 . 177 . 107 . 157 . 150 . 179 . 117 X+Y , P17 , 377 الحطا ٤٢ ، ٥٥ خلاط ۱۲ الحليج ١٧١ ، ١٧١ الحليج القسطنطيي ١٩٧ خوارزم ۲۰ ، ۱۰۲ خوزستان ۳۷ ، ۵۸ ، ۲۱ ، ۱۰۲ دار التفاح ۱۸۳ دار السعادة بدمشق ٦٥ دانیة ۱۰ ، ۳۱ دجلة ۸۰ ، ۹۲ ، ۲۲۷ دربساك ١٢١ ، ١٢٣ در کوش ۱۲۳ دشت القجاق ١٠٦ دمشق کی ه ، ۱۹ ، ۷۷ ، ۳۶ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ( ) + V ( ) + 0 ( ) + 2 ( 9 A ( 9 V ( 90 ( 92 ( A0 1916 1996 1877 1878 1878 1878 1878 1878 7180 711 0 707 0 700 0 708 0 707 0 197 0 197 YY0 4 Y10 الدملوة ١٣٨ دمياط ٩٣ ، ١٤١ دیار بکر ۱۲ ، ۱۶۰

الديار المصرية انظر مصر

```
الديصانية ٢٥٦ ، ٢٥٧
                                 الرافضة ٩٠ ، ١٢٨
                             رحبة الخروب بالفسطاط ٩٤
                         بنو رسول ۱۳۸ ، ۲۰۷ ، ۲۱۹
                                         رعبان ۱۲۳
                                         رقادة ٢٤٩
                                         الرهسا ١٢
                                 الروضة ١٥٥ ، ١٨٤
الـروم ۳ ، ۸۰ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۲۲ ، ۱۳۹ ، ۱٤٠ ،
                                777 · 778 · 7.8
                   الـرى ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۰ ، ۷۰ ، ۸۰
                                         الزبداني ۸٤
           زبید ۷ ، ۶۱ ، ۵۵ ، ۵۵ ، ۹۲ ، ۹۹
                                        زربیی ۱۸٤
                                    زقاق القناديل ١٨٤
                                     زناتة ۷۷ ، ۱۰۰
                                     ساحل بولاق ١٤١
                                         سبتة ٢٠١
                                     سبخة بردويل ١٦
                                  سجستان ۷۱ ، ۲۲۶
                                 سجلماسة ۲۰۷ ، ۲۶۹
السرای = مدینة السرای ۹۰ ، ۹۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۲۳ ، ۱۷۷
                              سرقسطة ١٠ ، ٢٤ ، ٣١
                                        سرمين ۲۱۵
                                       سرياقوس ١٤٦
                               سلا ۶۹ ، ۱۰۱ ، ۲۲۲
```

```
السلطانية = قنغرلان
4 197 ( 177 ( 120 ( 178 ( 178)
                                 119 6 Y+A
                                   سلمية ٢٤٨
                     سموقند ۷ ، ۲۲ ، ۹۰ ، ۱۰۹
                                   السند ۲۲۶
                                سواد العراق ۱۱۶
                                سوق الخيل ١٦٠
                                  سوق الغنم ٩٢
                              سیس ۱۷۶ ، ۱۷۶
                                  الشافعية ١١٢
الشام = البلاد الشامية ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٦ ، ١٠ ، ٢١ ، ١٥ ،
( ) . W ( 9 ( 9 ( 9 ) ( V ) 7 ( 7 ) 0 6 ( 0 ) 0 )
   ( ) 10 ( ) 18 ( ) · A ( ) · Y ( ) · T ( ) · O ( ) · E
   · 109 · 10 · 140 · 149 · 148 · 147 · 119
   · 777 · 718 · 710 · 718 · 717 · 711 · 7.V
                                       711
                                  الشرقية ١٩٣
                                   شریش ۸۸
                            الشقيف ۱۰۷ ، ۱۲۳
                         الشوبك ٦٣ ، ٩٦ ، ١١٤
                                  شیراز ۱۹۰
                               شیرر ۱۶ ، ۶۰
                          الشيعة ٦ ، ٢٥١ ، ٢٥٧
                             صافیتا ۱۰۷ ، ۱۲۳
                            الصالحية ١٠٦ ، ١١٤
```

```
صرخد ۲۰۶
                                  صعید مصر ۱۳۳ ، ۲۳۷
   صفد ۲۱۱ ، ۲۳ ، ۲۱۱ ، ۱۰۷ ، ۹۲ ، ۸۳ ، ۲۲ ، ۲۲۱
                                              صقلية ٤
                                            الصلب ۸۲
                                           الصليبة ١٥٨
                                           صهيون ١٢٢
                                           الصوة ١٩٠
                                       صور ۱۲ ، ۱۲۲
                                 صيدا ١٦ ، ١٢٢ ، ١٨٨
                              الصين ٣، ٣٠، ٣٥ ، ٤٢
                                     طبرستان ۷۱ ، ۲۲۶
                                            طبرية ١٢٣
طرابلس الشام ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۹ ، ۳۲ ، ۶۰ ، ۶۷ ، ۶۰ ،
              177 ( 1.7 ( 97 ( 87 ( 77 ( 77 ( 70
                         طرابلس الغرب ۱۳۱ ، ۱۳۶ ، ۱۶۲
                                           الطرانة ١٧٠
                                         طرسوس ۱۵۹
                                        طلیطلهٔ ۹ ، ۱۰
                                      طنجة ١٤٤ ، ٢٠١
                                       عانة ٨٥، ١١٤
    بنو العباس ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۳۴ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ،
        757 , 757 , 107 , 700 , 717 , 757 , 750
                                       العباسية بمصر ١٩٣
                           بنو عبد المؤمن ٨٦ ، ١٠١ ، ١٠٢
              بنو عبد الواد ۷۷ ، ۱۲۳ ، ۱۶۴ ، ۱۳۵ ، ۲۱۹
                                         العبيديون ٢٥٦
```

```
العجم ١٤٠
                                العدوتان ۲۲ ، ۲۳
                                   ينو عدى ٢٥٨
العراق ۲ ، ۲ ، ۵ ، ۷۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸
   · 77. · 777 · 777 · 771 · 7.7 · 1.7 · 1.7 ·
           TI9 . 700 . 701 . 728 . 777 . 777
                                 عراق العرب ٢٢٤
                               عراق العجم = الجبل
                               العريش ١٦ ، ٢٠٣
                                     العقبة ١٧٤
                          عکا ۱۲۲، ۱۰۷، ۱۶ لے
                               عکار ۱۲۱ ، ۱۲۳
      العلويون = الفاطميون = المصريون ٢٤٥ ، ٢٤٨ ، ٢٥٧
                                    عمورية ٢٢٦
                                   العواصم ٢٢٤
               عین جالوت ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۷
الغرب والغرب الأوسط والغرب الأقصى = المغرب ٨ ، ٢٣ ، ٢٤،
· AV · VV · VT · OT · £9 · £2 · £7 · TO · T1
   · 181 · 177 · 119 · 117 · 110 · 177 · 1.1
   · 174 · 154 · 155 · 157 · 175 · 177
   · 191 · 117 · 110 · 119 · 110 · 176 · 175
   · 780 · 778 · 77 · 719 · 7.7 · 7.. · 199
                      702 , 707 , 701 , 759
غرناطة ٨٨ ، ١٠٣ ، ١١٠ ، ١١٦ ، ١٣٢ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ،
     الغــز ٢٤ ، ٥٥ ، ٧١
                                غزة ۱۹۱ ، ۱۹۲
```

```
غزنة ١٨ ، ٢٢ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٤٨ ، ٤٤ ، ٥٥ ،
                             1.4 . 99 . VI
                                   الغسور ٤٩
              فارس ۳۴ ، ۱۰۸ ، ۱۹۰ ، ۲۰۸ ، ۲۲۶
فاس ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۸۹ ،
                           729 . 7.1 . 7.1
      الفاطميون = العلويون = المصريون ٢٣٦ ، ٢٤٨ ، ٢٦٧
                    فداوی فداویة ۱۹۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۲
                       الفرات ۱۰۷ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷
                                  الفرس ١٣٩
                                   الفرمــا ١٦
الفرنج کی ۱۰ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ،
177 ' 477 ' AFT ' PFT ' AAT
                                  الفسطاط ٩٤
                                   قابس ١٤٢
                         بنو القاسم بن عبد الواحد ٧٧
القاهرة ۵۳ ، ۷۵ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶ ، ۱۲۷ ، ۱۳۵ ، ۱۵۸ ،
   · YEI · YTY · YIX · YIY · 197 · 1VE · 1V•
                                      729
                            قبة النصر ١٨٢ ، ١٨٣
                             قبرس ۱٦٨ ، ١٦٩
                       القدس ٧٩ وانظر بيت المقدس
                                القدموس ١٢١
                           قرطبة ۹ ، ۳۱ ، ۲٤٧
                   القرم ۱۵۲ ، ۱۲۳ ، ۱۷۷ ، ۱۸۹
```

القرين ١٢٣

قسنطينة ۸۱ ، ۱۲۱ ، ۱۶۱ ، ۱۵۳ ، ۱۲۲ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸

القصبة الحمراء = حصن الحمراء بجيان ٨٨

القصير ١٢٣

قصير الصالحية ١٠٦

القلعة وقلعة الجبل ٥٣ ، ٥٩ ، ١٤١ ، ١٤٦ ، ١٥٨ ،

· 197 · 19 · ( 187 · 181 · 190 · 19 · 179 · 179

``TIT ' TIT ' T'T ' T'O ' T'E ' T'T ' TIT '

717 , 717 , 718

قلعة حلب ١٠٤ ، ١٩٢

قلعة دمشق ۱۰۶ ، ۱۱۲ ، ۲۰۵ ، ۲۱۱ ، ۲۱۶

قلعة الروم = قلعة المسلمين ١٢٢

قلعة صرخد ٢٠٤

قلعة العليقة ١٢١

قلعة الكرك ٢٠٥

قلعة المسلمين = قلعة الروم ١٢٢

قليوب ١٧٢

قنغرلان = السلطانية

قوص ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹

قیساریهٔ ۱۰۷ ، ۱۲۳

قيصرية ٢٠٤

کاشغر ۷

الكبش ۱۱۸ ، ۱۷۰ ، ۲۲۳

الكرخ ٩٠

الكرك ١٠٧، ٢٦، ١٦، ٧٩، ٧٩، ١٠٧، ١٠٧ < 198 ( 177 ( 100 ( 170 ( 178 ( 1)8 ( 1.)A Y.0 . 190 کرمان ۷۱ ، ۲۰۸ ، ۲۲٤ الكعبة ٣٨ ، ١٦٢ کفر دیتن ۱۲۳ الكنيس\_ة العظمى بدمشق الكهف ١٢١ الكوفة ٢٢٣ کیمان مصر ۱۸۲ اللجون ٢٠٥ لمتونة ۸ مالقة ٨٨ ما وراء النهر ۷ ، ۸ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۸۶ ، ۵۰ ، ٠ ١٨٦ ، ١٧٧ ، ١٦٣ ، ١٥٤ ، ١٥٣ ، ١٥٢ ، ١٤٧ ، ١٢٩ YYE , Y10 , Y.X , 19Y المجسمة ٢٥٢ المدرسة الأشرفية ١٧٤ مدرسة السلطان حسن ١٥٨ ، ١٦٠ و انظر المدرسة الناصرية المدرسة الظاهرية بالقاهرة ١٠٧ المدرسة المستنصرية ببغداد ٨٠ المدرسة المعزية نسبة للمعز أيبك التركماني ٩٤ المدرسة المنصورية ١٢٤ المدرسة الناصرية ١٣٥ وانظر مدرسة السلطان حسن

```
المدينة ٦، ٢١ ، ٣٠ ، ٢١ ، ٨٦ ، ٨٦ ، ٨٦ ، ٨٦ ، ١٠٩
· 170 · 171 · 107 · 101 · 127 · 177
       ۱۸۵ ، ۱۹۶ ، ۲۰۷ ، ۲۱۸ ، ۲۲۱ وانظر پٹرب
    مدينة السراى = السراى ٩٩ ، ١٢٩ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٥٢
                             المرابطون ٤٣ ، ٤٤
                               مراغة ٢٦ ، ٣٣
مراکش ۲۳ ، ۲۲ ، ۷۲ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۱۰۱ ، ۲۰۲ ،
                                      404
                                  مرزبان ۱۲۳
                                  مرسية ۸۷
                                  المرقب ١٢٢
                                مرو ۳۸ ، ۲۲
                                   المرية ١٠٣
                                 بنومرين ١٩٩
                              المسجد الأقصى ١٥
                  المشهد النفيسي ١٢٤ ، ١٤٩ ، ٢٢٣
                      المصامدة ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٩
مصر والديار المصرية٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٤ ،
PT : F3 : V3 : 10 : 90 : 30 : P0 : 17 : YF :
. AY . A1 . A. . V9 . V0 . V. . 79 . 7£ . 74
· 110 · 118 · 117 · 111 · 1.4 · 1.4 · 1.5
· 178 · 177 · 177 · 170 · 119 · 117 · 117
· 184 · 187 · 180 · 188 · 189 · 187
( 10.1.184 ( 187 ( 180 ( 187 ( 181 ( 18. ( 14.
4 198 6 198 6 198 6 191 6 199 6 189 6 188 6 188 6 188
```

```
· 114 · 117 · 117 · 110 · 117 · 117 · 111
             4 TE1 4 TE4 4 TT9 4 TT9 4 TT9 4 TT9 4 TT9 4 TT9
             437 , P37 , 407 , 400 , 707 , 0P7 , 759 , 75A
                                                                                                                   mom , mig , miv
                                                                                                              مصريراديها العاصمة ١٥٥
                                                                                    المصريون = الفاطميون = العلويون ٢٤٨
                                                                                                                                                     مصاف ۱۲۱
                                                                                                                                   المسطة ١٧٤ ، ١٥٩
                                                                                                                                                       المعرة ١٥
                                                                                                   المغل « المغول » ۱۲۷ ، ۱۷۷
                                                                                                                                             مقياس النيل ١٨
مكة ٦٦ ، ٥٤ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٠ ، ٣٤ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٦
( ) • 9 ( ) • • • 9 ( 9 V ( ) 0 ( ) V ( ) V ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T ( ) 
171 ( 170 ( 101 ( 187 ( 177 ( 170 ( 110
                     ٥٧١ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٧٥
                                                                                                                                                   ملمیش ۱۲۳
                                                                                                                                      ملوك تركستان ٧
                                                                                                                     ملوك الخطا ٤٢ ، ٥٥
                                                                                                                   ملوك الطوائف ٨ ، ٢٤
                                                                                                                   الملوك الغورية ٤٩ ، ٥٥
                                                                                           الممالك الشامية ١٩٤ وانظر الشام
                                                                                   مملكة أزيك = بيت بركة = مملكة الشمال
مملكة الشمال = بيت بركة = مملكة أزبك ٩٩، ١٠٩ ، ١٢٩ ، ١٤٠
                                              ١٩٧ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٦٣ ، ١٤٧
                                                                                                                                منزلة الطرانة ١٧٠٠
                                                                                                                               منشية المهراني ١٨٤٠
```

المنصورة ٧٠ ، ٩٣ منورقة ٣١ منية بني خصيب ٢٣٧ بنو مهدی ۱۱ المهدية ۳۰ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ الموحدون ۳۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۵۰ ، ۷۷ ، ۸۲ ، ۸۷ ، 101 . 101 . 119 . 180 . 109 . 107 . 101 الموصل ٤، ٥، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٣، ٣٩، ٥٠ میافارقین ۸۲ ، ۱۰۵ المينقة ١٢١ مٰيورقة ١٠ ، ١١ ، ٣١ بنونجاح الم النهروان ٣٣ النوبة = بلاد النوبة ١٢٤ النيل١٧ ، ١٨ ، ١٥٥ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٥٥ ، ١٧١ ، ١٧٢ 311 , 191 , 717 , 717 الهاشمية ٢٢٣ هراة ۲۰ همذان ۱۲ ، ۲۲ ، ۳۳ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۳۰ هنتانة ٢٥٨

الهند ۲۲۶

بنوهولاكو ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱٤۷

واسط ۱۳

الوجه البحري ١١٤ ، ١٣٤ ، ٢١٧ ، ٢١٨

الوجه القبلي ١١٤ ، ١٣٤

الورَّاق ۱۷۰

وهران ۱۹۸

یافسا ۱۲۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳

يثرب « في شعر » ٦٣ وانظر المدينة

ينسع ٦٦ ، ١٠٩ ، ١١٥ ، ١٦٢

اليهـــود ۲۵۸

اليمن ٣ ، ٦ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٤٧ ، ٤٧ ، ٤٠ ،

· ^7 · ^0 · VV · V7 · V• · 79 · 7A · 7V · 77

( 177 ( 101 ( 187 ( 177 ( 110 ( 97 ( 97

TTO . TIP . T.V . 197 . 140 . 140 . 179

## ٧ - الطرائف والنوادر

ابتداء كتابة البيعات للخليفة ٢٦١ إبطال شبهة دعوى الطوائف الثلاث الحلافة : الأمويين بالأندلس والعبيديين والحفصيين ٢٥٥ احتفال بتنصيب خليفة عصر ١١٣ إخفاء موت ملك إلى أن بويع ابنه ٣ استقبال رسل ملك وكيف كانت عظمة الاستقبال 777 أسوار مدن الشام ومن بناها ٤٠ اقتلاع باب الكعبة وعمل باب مصفح بالفضة المذهبة ٣٨ أوامر خاصة بلباس غير المسلمين ومعاملتهم ١٥٨ أول تقليد قلده سلطان من خلفاء بني العباس بالديار المصرية ٢٤٠ (١) أول خليفة دعي له على منبر ٢٣١ أول من اتخذ المقصورة في المسجد ٢٢٩ أول من أُشْرِك في الدعاء له على المنابر مع الخليفة أول من تلقب بالحلافة بالأندلس ٢٤٦ أول من تلقب من الحفصيين بألقاب الخلافة ١٠٠ ، ٢٥٣ أول من دُعيَ له بنعته على المنر ٢٣١ أول من سكن قلعة الجبل بعد قصر الفاطميين بالقاهرة أول من ضرب الدنانير والدراهم ٢٢٩ ، ٢٣٠ أيمان يُحـُلكف بها للخليفة ٢٦٠ - ٢٦١ بناء السور الدائر على مصر والقاهرة وقلعة الجبل ومقدار السور ٥٣ تخریب أسوار حلب ۱۰۶ ترتيب القضاة أربعة ، من كل مذهب قاض ١١٩ التشريف بالسلطنة وما يكون ٥٩

<sup>(</sup>١) انظر الأوائل في فهرس الجزء الأول ، والأوائل في الجزء الثالث .

تقليد سلطان ٢٤٣ تقليد السلطان بيبرس ٢٤١ تميير الأشراف بعصابة خضراء ١٧١ تولية السلطان في حالة انتقال الحلافة إلى الديار المصرية ٢٤٠ جائزة تقليد السلطنة ٢٤٤ جراد فی مصر ۱۹۳ الجلوس على سرير الخلافة في المواكب وأصل ذلك ٢٢٨ حرق دمشق ۱۹۲ – ۱۹۳ حریق عظیم ۱۸۳ ختان ابن سلطان ۱۲۰ خزانة كتب بها مائة ألف مجلد ١٢٧ خلعة الحلافة وكيف تكون ١١٣ رسوم الخلافة ۲۲۸ منها : الصلاة في المقصورة ٢٢٩ ضربالدنانير والدراهم ونقش اسم الحليفة ٢٢٩ خطابة الحليفة بنفسه ٢٣٠ نقش اسم الحليفة على ما ينسج ٢٣٠ الدعاء للخليفة على المنابر ٢٣١ انفراد الخلفاء بالكتابة على ولايات الوظائف ٢٣٢ الروك الحسامي ١٢٢ ، ١٣٥ الروك الناصري ١٣٤ ریح ملونة ۱۵۸ زلزلة شديدة بمصر والشام والعراق ١١٤ سبب تلقيب قلاوون بالألفى ١٢٤ سبخة بردويل ولماذا ترجم ١٦ سور القاهرة اللبن بناه المستنصر الفاطمي ١٨

شعار الحلافة : الحاتم ٢٣٢ البردة ٢٣٣ القضس 74.5 ثباب الحلافة ٢٣٥ لون الأعلام والخلع ونحوها ٢٣٥ طاعون عم أقطار الأرض ١٥٥ ظهور کوکب کبیر ۱۹۳ ظِهور نجم کبیر ۱۸۹ عمائم مخالفة لعمائم المسلمين ١٢٣ عمل الميلاد ببغداد والاحتفال به ٢ غلاء بمصر دام سبع سنین ۱۷ غلاء بمصر ۱۷۳ القول بتأويل المتشابه ٢٥١ القول بالتجسيم ٢٥١ ، ٢٥٢ القول بالظاهر ٢٥١ كتاب تهنئة بالفتح ٢١٣ كتاب تهنئة أيضا ٢١٣ كتاب تهنئة ٢١٤ كتاب تهنئة كتبه المؤلف ٢١٤ كتاب تهنئة كتبه المؤلف ٢١٦ كسوف كلي للشمس ٨١ كيفية تولية الخلفاء للملوك ٢٣٧ – ٢٣٩ ليس خليفة ٢٤٢ ما انطوت عليه الحلافة من الممالك ٢٢٣ ماكتبه على الرضى على عهد المأمون له بالخلافة 444

ماكتبه الفضل بن سهل على عهد المأمون للرضى وما كتبه عبدالله بن طاهر ويحيى بن أكثم وحماد بن النعمان وبشر بن المعتمر ٣٣٥ ، ٣٣٦ محضر في الطعن في نسب الفاطميين ٢٥٧ مدافع النفط ٢١١ المذاهب الأربعة في أساليب كتابة البيعة ٢٦١ مذبحة صليبية ١٥ المرأة الشريفة التي استغاثت بالمعتصم ٢٢٦ وانظر طرائف الجزء الأول مكوس توُخذ على بيع العقار تسمى القراريط 🛚 ١٧٤ ملابس أحد الوزراء وأدواته وأملاكه ومقدار ذلك 🛚 ١٥٦ موقعة عين جالوت ١٠٥ ، ١٠٦ وانظر عين جالوت في فهرسالأماكن موقعة عين جالوت الثانية ١٢٠ نسب الحفصين ٢٥٨ نسب الفاطميين ٢٥٦ ، ٢٥٨ نسخة بيعة لخليفة ٢٦٢ نسخة سعة لحليفة ٢٦٧ نسخة بيعة لخليفة ٢٧٤ نسخة بيعة لخليفة أنشأها مولف الكتاب ٢٩٥ نسخة بيعة لحليفة أنشأها المؤلف أيضا ٢٠٤ نسخة بيعة للخليفة المعتضد داود ٣١٥ نسخة عهد أبى بكر بالحلافة لعمر ٣١٩ وانظر نوادر الجزء الأول نسخة عهد بالحلافة كتبه المؤلف ٣٤٠ نسخة عهد سليمان بن عبدالملك لعمر بن عبدالعزيز ثم يزيد بن عبدالملك ٣٢٠ نسخة عهد المأمون بالحلافة بعهده لعلى الرضى ٣٢٥ نسخة ماكُتيب عن المستكفى بالله لولده المستوثق بالله ٣٣٧ وباء عظم ١٨٤ وقعة هولاكو ٨٩ يوم حنين ٢٣٦ يوم الفتح ٢٣٦







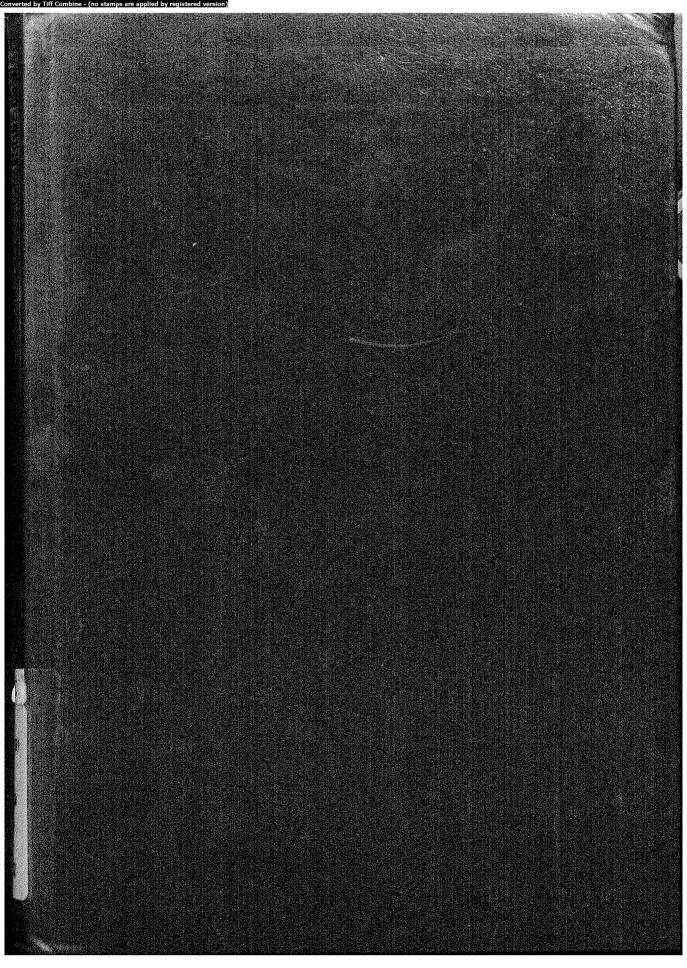